

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ مَأْمُ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٢ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُ مَعَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٨ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشَعُرُونَ ﴾ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُراللَّهُ مَرَضًا وَلَهُ مْ عَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓاْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصِّلِحُونَ ١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَايَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَ امِنُواْ كَمَاءَ امَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كَمَاءَ امَنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُ مُهُ وُٱلسُّفَهَاءُ وَلَاكِن لَّايَعً لَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْ رِءُونَ ١ اللَّهُ يَسْتَهْ رِئُ بِهِ مْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَدِيْهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت يَجَارَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُ تَدِينَ ١

مَثَلُهُ مُكَمَّلُ الَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَا رَافَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمُنَتِ للَّايُبْصِرُونَ ١٠ صُمًّا بُكُرُّعُمْنُ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَتُ وَرَعْدٌ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُ مْ فِي ءَاذَانِهِ مِينَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَلفِرِينَ فَي يَكَادُٱلْبَرْقُ يَغَطَفُ أَبْصَدَهُمُ كُلُّمَا أَضَاءَ لَهُ مِقَشَوْا فِيهِ وَإِذَآ أَظْلَرَعَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدِرِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّشَى ءِ قَدِيرٌ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُو وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُو لَعَلَّكُ مُعَلَّكُمْ مَتَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَلُّكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمُّ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادَا وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِمَّانَزَّلْنَاعَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِّن مِّثْلِهِ، وَآدْعُواْ شُهَدَاءَ كُم مِّن دُونِ ٱللَّه إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ فَإِن لَمْ تَفَعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ١

وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَا رُبُّكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقَاقَالُواْهَاذَاٱلَّذِي رُزِقْنَامِن قَبْلُ وَأَتُواْبِهِ ء مُتَسَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠٠٠ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيَّ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَأَ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مُّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَكَ غَرُواْ فَيَـ قُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَـٰ ذَامَثَ كُدُ يُضِلُّ بِهِ = كَثِيرًا وَيَهْدِى بِهِ = كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ = إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَافِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرُ اللَّهُ بِهِ الْنَوْصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ هُ مُ ٱلْخَاسِرُونَ ٥ كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِٱللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتَا فَأَحْيَاكُمْ ثُرُّتُونُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُ مِّرُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًاثُمَّ ٱسْتَوَيَّ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّلِهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيمٌ اللهُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِيكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓا أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحَنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ مَّقَالَ إِنِّ أَعْلَمُ مَالَاتَعْ لَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُ مُعَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَنَوُٰلآء إِنكُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّامَاعَلَىٰ مَنَا أَيْكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَغَادَمُ أَنْ بِنْهُم بِأَسْمَآيِهِ مِرَّفَاكَمَا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِ مْ قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّ أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاكُنتُ مِن مُكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ مَ أَسْجُدُ وَالْإِلاَدَمَ فَسَجَدُوٓ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَوَكَانَ مِنَ ٱلْكَيفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلِّمِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَاهَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَّلُّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَامِمَّا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلِكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُم إِلَى حِينِ فَاللَّا لَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكِلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ وَهُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١

قُلْنَا ٱهۡبِطُواْمِنْهَا جَمِيعَآ فَإِمَّا يَأْتِينَ كَعُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَاخَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُولْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَئِتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ١ يَلْبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيَّ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهَدِيّ أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّنِيَ فَٱرْهَبُونِ۞وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمُ وَلَاتَكُونُوَا أَوَّلَكَاكُونُوا أَوَّلَكَاكُونُوا أَوَّلَكَاكِمَ الْمَامَعَكُمُ وَلَاتَشُتَرُواْ بِعَايَاتِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأَتَّقُونِ ٥ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَاةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةَ وَإِنَّهَا لَكِيرَةً ۚ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمُّ لَاقُواْ رَبِّهِ مَوَأَنَّهُ مَ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ٢ يَلْبَنِيٓ إِسْرَآءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمَتُ عَلَيْكُرُ وَأَنِي فَضَّلْتُكُرُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَالتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجَيْرِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيَّا وَلَا يُقْبَلُمِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَاعَدُلُّ وَلَاهُرْ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ ٱلْعَذَاب يُذَيِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُرُّوفِي ذَاكُم بَلَآءٌ مِن رَّبِّكُ مْعَظِيرٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَابِكُ مُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمُ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُ مِ تَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّالِّغَخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اللهُ ثُمَّ عَفَوْنَاعَنكُم مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ مَثَكُرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ مَنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ مَنْ كُرُونَ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُو تَهْ تَدُونَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَكَوَمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِبِكُمْ فَٱقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمُ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ عِندَبَارِ بِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنَّهُ وهُوَ التَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَلْمُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَـرَى ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتُكُو ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُ مِ تَنظُرُونَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَكُمُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمُ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَاعَلَيْكُو ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ أَكُوكُ كُواْمِن طَيِّبَنتِ مَارَزَقَنَاكُرُ وَمَاظَامُونَا وَلَاكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمۡ يَظَامُونَ ١

وَإِذْ قُلْنَا آدْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَأَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَيَاكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهَا لَا لَذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مَرِ فَأَنزَ لْنَاعَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْنَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَتُلْنَا أُضِرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَأُنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَأَقَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُ مِّكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَإِذْ قُلْتُ مُ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِر وَلِحِدِ فَأَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّاتُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِئَّايِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَى بِٱلَّذِي هُوَخَيْرًا هَبِطُواْمِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ و بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصَواْوَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَارَىٰ وَٱلصَّابِينَ مَنْ ءَامَنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ مُأْجُرُهُ رَعِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُرُ وَرَفِعَنَا فَوَقَكُمُ ٱلطُّورَخُ ذُواْمَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولِا فَصِّلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ أَعْتَ دَوْاْمِن كُوْ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُ مَكُونُواْ قِرَدَةً خَلِيئِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَ لَكُمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَإِنَّ ٱللَّهَ يَا أُمُرُكُ مَ أَن تَذْبَحُواْ بَقَ رَبَّ قَالُوٓاْ أَتَتَخِذُنَاهُ رُوَّا قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلجَهلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِي قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَابِكُرْعَوَانَ ٰبَيْنَ ذَالِكَ فَٱفْعَالُواْمَا تُؤْمَرُونَ ١ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبُّكَ يُبَيِّن لَّنَامَا لَوْنُهَأْ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفَّرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّا لَنَّظِرِينَ ١ قَالُواْ أَدْعُ لَنَارَبُّكَ يُبَين لَّنَامَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَلْبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ و يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسَقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَاشِيَةَ فِيهَأْ قَالُواْ ٱلْتَنَجِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفَعَلُونَ ١ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَافَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَأَوَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَقَكُمْ تَعَقِلُونَ ﴿ ثُرَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَايَتَفَجُّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَالْمَايَهْ بِطُمِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ الله المَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَابَعْضُهُ مْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓا أَتَحُدِثُونَهُم بِمَافَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْ كُوْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَيِكُوْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ا

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ أَلِلَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمْ أَمِّيُّونَ لَا يَعَلَمُونَ ٱلْكِتَابَ إِلَّا أَمَّانِيَ وَإِنَّ هُرَ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بَأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِمَّا كَتَبَتَ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَنَ مَسَنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَمَّرُ أَمْر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُ لَمُونَ ۞ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيْئَةً وَأَحَاطَتَ بِهِ عَظِينَتُهُ وَفَأُوْلَئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمَّ فيهَا خَيْلِدُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ لَا تَعَبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاحِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مِ إِلَّا قَلِيكُ مِنكُمْ وَأَنتُ مِ مُّعَرِضُونَ ٥

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَاتَحُرُونَ أَنفُسَكُم مِن دِيكرِكُمْ ثُمَّا أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥ ثُمَّ أَنتُ مُ هَا وُلا مَ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَريقًا مِنكُرُ مِن دِيكرِهِمْ تَظَلْهَ رُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَا أَتُوكُمْ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزَيُّ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونِ إِلَىٰ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُّ وَمَاٱللهُ بِعَلَفِل عَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ فَكَلايُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمَ يُنصَرُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ -بِٱلرُّسُ لِيَّ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَءَ ٱلْبَيِّنَتِ وَأَيَّذَنَّهُ بِرُوحٍ ٱلْقُدُسُّ أَفَكُلَمَا جَآءَ كُمْ رَسُولُ بِمَا لَا تَهْوَيَ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبُرۡتُمۡ فَفَرِيقَاكَذَّ بِتُرۡوَفَرِيقَاتَقَتُلُونَ۞وَقَالُواْ قُلُوبِنَا غُلُفٌ ۚ بَلَ لَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٥

سُورَةُ البَقَـرَةِ

وَلَمَّا جَاءَ هُمْ كِتَبٌ مِنْ عِنْ دِاللَّهِ مُصَدِّقٌ لَّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبَلُ يَسْتَفْيَحُونِ عَلَى ٱلْذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُ مِمَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَفَالَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الشَّرَوُ إِيهِ مَ أَنفُسَهُ مَ أَن يَكَفُرُوا بِهِ مَ أَن لَكُ اللهُ مَ أَن يَكُفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللهُ بَغْيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ مِ فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِ بِنَّ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَحَفُرُونَ بِمَا وَرَآءَ هُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُ مُّ قُلُ فَالِمَ تَقَتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُر مُؤْمِنِينَ ١٠ ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُهُ ٱلْعِجْلَمِنَ بَعْدِهِ عَوَأَنتُ مْظَلِمُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ خُدُواْ مَا ءَاتَيْنَ حُكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِشَمَا يَا مُرُكُم بِهِ عَإِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

قُلْ إِن كَانَتَ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُوبِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَابِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ٩ وَلَتَجِدَنَّهُ مُ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوْأً يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةِ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِأَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْمَلُونَ ﴿ قُلْمَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَابِينَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَيٰ لِلْمُؤْمِنِينَ انَعَدُوًّا يَتَهِ وَمَلَآمِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَ نِلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَلِقَدَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بَيِنَتِ وَمَايَكَ فُرُ بِهَآ إِلَّا ٱلْفَلْسِقُونَ ١ أَوَكُلُّمَا عَلَهُ دُواْعَهُ دَانَّبَ ذَهُ وَفَرِيقٌ مِّنْهُ مَّ بَلَأَكُ ثُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَامَعَهُ مُ نَبَدَ فَرِيقٌ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥

وَآتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَاكَفَرَ سُلَتِمَنُ وَلَا كِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَوَمَآ أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَنُرُوتَ وَمَنُرُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولًا إِنَّ مَا نَحَنُ فِتْنَةٌ فَكُلَّ تَكَفُرُ فَيَ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَامَايُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْعِ وَزَوْجِهِ ءُ وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُ مْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْعَلِمُواْلَمَن ٱشْتَرَكْهُ مَالَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَيِئْسَ مَاشَرَوْ أَبِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لَوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللهِ خَيْرٌ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُـرْنَا وَٱسْمَعُواْ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيهٌ ١٠ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِّن رَّبِّكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَلِ ٱلْعَظِيمِ ٥

\* مَانَسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِحَيْرِ مِنْهَاۤ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُ مِينَ دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ أَمْرُيدُ وِنَ أَن تَسْتَالُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدُّ لِٱلْكُفْرَبَالْإِيمَن فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَدَّكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَاب لَوْ يَرُدُّ وِنَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُمِّ الَّاحَسَدَا مِّنْ عِندِ أَنفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّبَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عِنْ ٱللَّهَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوْةَ وَمَاتُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ يَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَدَرَيْ يَلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنتُرُ صَدِقِينَ شَبَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ، عِندَرَبِهِ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِ مَر وَلَاهُمْ يَخْزَنُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمَّ فَأَلَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فِيمَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُوْلَتِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَ آ إِلَّا خَآمِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتَكَرَّوَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٥ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلِدَأْسُبْحَلنَهُ أَبِهِ لَهُ وَمَا فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عُلُلُهُ وَكَانِتُونَ ﴿ بَعِهُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ اللَّهِ مَا السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْبَأَتِينَا ٓءَايَـٰةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِيْثَلَ قَوْلِهِ مُر تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُ مُّ قَدْبَيَّنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْتَلُعَنْ أَصْحَبِ ٱلْجَحِيمِ ٥

وَلَن تَرْضَىٰعَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰحَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُ مَّ قُلْلَ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى أُولَئِنِ ٱلنَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَتْلُونَهُ رحَقَّ يَلاوَيَهِ مَأْوُلَيَ إِنَّ يُؤْمِنُونَ بِهِ مُوَنَ يَكْفُرُ بِهِ ءَفَأُوْلَيْكَ هُمُرًا لَخُسِرُونَ ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُوْعَلَى ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَأَنَّقُواْ يَوْمَا لَّا يَجْزِي نَفْسُ عَن نَفْسِ شَيْءًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَاعَدْلُ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَيْ إِبْرَهِ عِمَرَ رَبُهُ وبِكَامِلَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَأَ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ١٥ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدْنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ أَنْ طَهِرَابَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْرُكِعِ ٱلسُّجُودِ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرَتِ أَجْعَلْ هَلْذَا بَلَدًا عَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ، مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ، قَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ١

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَاتَقَبَّلْ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ يِنَآ أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِيَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْ عَلَيْناً إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيءُ ﴿ رَبَّنَا وَأَبْعَثْ فِيهِ مْرَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَنِيْكَ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِتَبُ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَمَن يَرْعَبُ عَن مِّلَّةٍ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ أَصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَّأَ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَّبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَضَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَيْنِهِ وَيَعْ قُوبُ يَلَبَيْ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَكَاتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِ مُّسَامِهُونَ ١ أَمْ كُنتُ مْرشُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَيْهِ مَاتَعَ بُدُونَ مِنْ بَعَدِيٌّ قَالُواْ نَعْ بُدُ إِلَهَكَ وَإِلَّهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمْ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَهَا وَاحِدًا وَنَحَنُ لَهُ مُسَامِهُونَ ﴿ يَالْكَ أُمَّةٌ فَدَّخَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَانُواْيِعُمَلُونَ هُ

وَقَالُواْكُونُواْهُودًا أَوْنَصَارَيٰ تَهْ تَدُواْ قُلْبَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفَاً وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُواْءَامَتَ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَاوَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِءَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّيِهِمْ لَانْفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ١ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَا ءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ أَهْ تَدَواْ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِفَاقَّ فَسَيَكُفِيكُ هُرُٱللَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ @ صِبْغَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ، عَيدُونَ ١ فَأَنَّكُ آجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ وَيَخْنُلُهُ مُخْلِصُونَ ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْنَصَارَيُّ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمْ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَرَشَهَا دَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ يَلْكَ أُمَّةٌ قَدْخَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمَّ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُمِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّنِهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلْتِي كَافُولْ عَلَيْهَأَقُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةَ وَسَطَالِتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ ٓ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وِفٌ رَحِيهٌ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاَّةِ فَلَنُوَ لِيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَهُ أَفُولِ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِهِمٌّ وَمَاٱللَّهُ بِعَنْفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَبِنْ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بكُلَّ الدِّي مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَ إِبِعِ قِبْلَتَهُمَّ وَمَا بَعَضُهُ مُربِتَ إِبِعِ قِبْلَةَ بَعْضِ وَلَيِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَ هُ مِقِنَ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمَّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُ مَ لَيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعَلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُوَمُوَلِيهَا فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُواْلَيْهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرُ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَجَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُرْ حُجَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَامُواْمِنْهُ مْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشُونِ وَلِأَيْتُمْ نِعْمَى عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُوْ تَهْتَدُونَ ٥ كُمَا أَرْسَلْنَافِكُوْ رَسُولًا مِنْ حُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَنِنَا وَيُزَكِيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ﴿ فَالْذَكُرُونِ آَذَكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَا آءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبَالُوَنَّكُم بِشَيْءِ مِنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقَصِ مِنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلتَّمَرَتِّ وَبَشِر ٱلصَّابِرِينَ ١ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوٓاْ إِنَّالِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أُوْلَيْكَ عَلَيْهِ مُ صَلَوَتُ مِن رَبِهِ مَ وَرَحْ مَةٌ وَأُولَيْكِ هُمُ ٱلْمُهْ تَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِراً للَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَفَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَٰبِ أَوْلَنِيكَ يَلْعَنُهُ مُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ ٱللَّهِنُونَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارُأُوْلَيْكَ عَلَيْهِ مِلْعَنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله عَنْهُ عُنْهُ عُنَّهُ عُنَّا لَهُ عُنْظُرُونَ اللَّهُ عُنَّا اللَّهُ وَيُنظِّرُونَ اللَّهُ عَنْهُ مُ الْعَدَابُ وَلَاهُمْ يُنظِّرُونَ اللَّهِ وَإِلَاهُكُمْ إِلَهٌ وَحِدٌّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِيِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّـمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْفِقُونِ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَن دَادَا يُحِبُّونَهُ مْ كَحُبّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَشَدُّحُبَّالِمَةً وَلَوْيَكِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَكُونَ ٱلْعَذَابَأَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَاكَزَّةَ فَنَتَبَرَّأُمِنْهُ مُرَكَمَا تَبَرَّءُ وَإُمِنَّأَ كَذَٰلِكَ يُرِيهِ مُ ٱللَّهُ أَعْمَالُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِ مُرْوَمَاهُم بِخَرْجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ١ يَّأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالَاطِيِّبَا وَلَاتَتَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١ إِنَّمَاياً مُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُ لَمُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرَاتَبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أُولُوكِانَ ءَابَ أَوُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْءَاوَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْكَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايَسَمَعُ إِلَّادُعَاءَ وَنِدَاءً صُمُّ الْكُرُعُمَى فَهُ مَلَا يَعْقِلُونَ ١ وَٱشْكُرُواْلِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّا مُحَرَّمَ عَلَيْكُ مُ ٱلْمَيْتَ ةَ وَٱلدَّمَرِ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أَهِلَ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَكَن ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَاۤ إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَبِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ عَنَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ مَايَأْكُونَ في بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُحَكِّيمُهُمُ ٱللَّهُ يُؤَمَّ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِيهِ مِ وَلَهُ مَ عَذَابُ أَلِيهُ شَا وُلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل ٱشْتَرَوُا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَدَابَ بِٱلْمَغْفِرَةِ فَكَا أَصْبَرَهُ مْعَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَلَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ١

\* لَيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُولُواْ وُجُوهَ كُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِينَ ٱلْبِرَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكِ عَ وَٱلْكِتَبُ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَعَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَلَهُدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَجِينَ ٱلْبَأْسِ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَتِهِكَ هُرُٱلْمُتَقُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى ٱلْخُرُيا لَحُرُوا لَعَبْدُ بِٱلْعَبْدُ وَٱلْمَنْيَ بِٱلْأُنثَىٰۚ فَمَنْ عُفِي لَهُ، مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيِّبَاعٌ إِلَّهَ مُرُوفِ وَأَدَاَّهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانُ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيهُ ١ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوَةٌ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُرُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعُرُوفِّ حَقًّاعَلَى ٱلمُتَّقِينَ ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ، بَعَدَ مَاسَمِعَهُ، فَإِنَّمَاۤ إِثْمُهُ مَكِي ٱلَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِنْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَكَرَّ إِنَّمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيهُ اللَّهِ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ، امَنُواْ كُيْبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَاكُيْبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ شَأْتِكَامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَن كَاتَ مِنكُ مِمْرِيضًا أَوْعَلَى سَفَرِ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامِ أَخَرُّوعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينِّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لُّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُرْتَعْ لَمُونَ اللهُ شَهْرُرَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيّنَتِ مِنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيْنَامِ أَخَرَيْرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَ لَايْرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكِمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٤ اسَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيكٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَاتِّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلَيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥

أُحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَابِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَلْثَنَ بَنشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَآشَرَبُواْ حَتَّى يَتَبَنَّنَ لَكُو مُ الْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجَرَّتُمَّ أَتِمُّوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلْيَلِ وَلَاتُكِيْرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَلَيْفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ يِنْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقَرِّبُوهَ ٱلْكَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايكتِهِ عِلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقَا مِنَ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ ﴿ يَسَعُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِمِ لَهِ أَقُلُ هِي مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجُّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُوا ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِينَ ٱلْبِرَ مَن ٱتَّ فَيَ أَ وَأْتُواْ ٱلْهُ يُوتَ مِنَ أَبْوَبِهَا أَوَاتَ هُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ ﴿ وَقَلْتِلُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَلِيَلُونَكُمْ وَلَاتَعَتَدُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١

وَاقَتْلُوهُ رَحَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَيِّنُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّى يُقَيِّلُوكُمْ فِيةً فَإِن قَنْلُوكُمْ فَأَقَتْلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْحَافِرِينَ ﴿ فَإِنِ ٱنتَهَوَا فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ وَقَيْتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْفَلَاعُدُوانَ إِلَّاعَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلشَّهْرُ ٱلْخَرَامُ بِٱلشَّهْرِٱلْخَرَامِ وَٱلْخُرُمَلَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلمُتَّقِينَ ١ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَيْتُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرِمِنَ ٱلْهَدْيُ وَلَاتَخِلِقُواْرُءُ وسَكُرْحَتَّى يَبْلُغُ ٱلْهَدِّىُ هِجَلَّهُۥ فَمَنَكَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْبِهِ ٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِ - فَفِدْ يَهُ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أُوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدِي فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعَتُمُ مِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَاكَ لِمَن لَمْ يَكُنّ أَهُلُهُ, حَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعَلُومَكُ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَافُسُوفَ وَلَاجِدَالَ فِ ٱلْحَجَّ وَمَا تَفْعَ لُواْمِنْ خَيْرِيعَ لَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقْوَيَ وَٱتَّقُونِ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ أَن تَبْتَعُواْ فَضَ لَا مِن رَّيْكُمُ فَأَ فَضَيْتُ مِينَ عَرَفَاتِ فَأَذْ كُرُواْ اللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرَ ٱلْحَرَامِ الْحَرَامِ الْحَرَامِ الْحَرَامِ الْحَرامِ الله وَأَذْ كُرُوهُ كَمَاهَدَ لَكُمْ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ ع لَمِنَ ٱلضَّا لِينَ ١١٠ اللَّهُ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُ وَأَللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْفُورٌ رَّجِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرِكُمْ ءَابَاءَ كُمْ أَوْأَشَدَ ذِكَراً فَيِمنَ ٱلنَّاسِ مَن يَـ قُولُ رَبَّنَاءَ ابِنَافِ ٱلدُّنْيَاوَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق ا وَمِنْهُم مَّن يَـ قُولُ رَبِّنَا ءَايِنَا فِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ أَوْلَتِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللهُمْ نَصِيبُ مِّمَاكِ

الحرث

\* وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَلَّ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَفَكَ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعَ لَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وفِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْحِصَامِ ٥ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَالنَّسَلُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّفِ ٱللَّهَ أَخَذَتْهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِرَ فَحَسْبُهُ وجَهَنَّرُ وَلَبِشْ ٱلْمِهَادُ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ فَيَ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَدْخُلُواْ فِي ٱلسِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَبَّعُواْ خُطُونِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلَلْتُومِنَ بَعْدِ مَاجَاءَ تَكُو ٱلْبَيِنَاتُ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمُ وَٱلْمَلَنَبِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١

سَلْبَنِي إِسْرَاءِ يلَكُرْءَ اتَيْنَاهُ مِنْ ءَايَةٍ بَيِّنَةً وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلْ فَوْقَهُ مِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابِ ٥ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُ مُ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِنَاتُ بَغْيَا بَيْنَهُ مِّ فَهَادَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُو أَفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذْ نِهِ أَهُ وَٱللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ أَمْرَحَسِبُتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثُلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُ مُ ٱلْبَأْسَآءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، مَتَى نَصْرُ ٱسَّةً أَلاَ إِنَّ نَصْرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلُ مَا أَنْفَقْتُ مِقِنْ خَيْرِ فَلِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْمَسَكِينِ وَآبِنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَاتَفَعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ ، عَلِيهُ

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُواْ شَيْاوَهُوَخَيْرٌ لِكُمْ وَعَسَىٰ أَن يُحِبُّواْ شَيْءَا وَهُوشَيْ لَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ۞يَنَكُلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ مِنْهُ أَحْبَرُعِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلُّ وَلَايَزَالُونَ يُقَايِّلُونَكُمُّ حَقَّا يَرُدُّ وكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدْ مِن كُمْ عَن دِينِهِ ، فَيَكُتْ وَهُوَكَافِرٌ فَأَوْلَتِهِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَأَوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ امَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَٰيَإِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيهٌ ١٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِينَ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَحُبَرُ مِن نَفْعِهِ مَأْ وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰ لِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَكِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٥

فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَيُّ قُلْ إِصْلَا مُلْهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُ مْ فَإِخْوَانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحُ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَىٰ يُوْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُنْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أَوْلَنَمِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ أَوْيُبِينُ ءَايكتِهِ عِلِلتَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضَ قُلْهُ وَأَذَى فَأَعْتَ زِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُّوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ السَّنِ الْوَالْكُونِ الْكُونِ الْكُونِ الْكُونِ الْمُوالْكُورُ الْكُونِ الْمُوالْمُولِ اللَّهِ الْمُوالْمُولِ لِأَنفُسِكُمْ وَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُ وَبَشِر ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَلَا يَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِأَيْمَلِنِكُو أَن تَبَرُّولُ وَتَتَقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ

لَا يُوَاخِذُكُو اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي آيْمَنِكُو وَلَكِن يُؤَاخِذُكُر بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَاآيِهِ مِرَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيعٌ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَتُ يَكَرَبُّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَحَا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَأَللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمُ ١ الطَّلَقُ مَرَّيَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعَرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُرْأَن تَأْخُذُواْ مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهُ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أَفْتَدَتُ بِيْ اللَّهُ عُدُودُ ٱللَّهِ فَلَاتَعَتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيْكَ هُرُ ٱلظَّالِمُونَ۞فَإِنطَلَّقَهَافَلَاتِّجَلُّلَهُ مِنْبَعَدُحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ أَوْ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ٥

وَإِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَاتُمُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُواْ وَهَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوٓا عَايَنتِ ٱللَّهِ هُـزُوّا وَّاذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ عَوَاتَقُواْ اللَّهَ وَآعَلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُ مُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوَاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُونُومِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ ذَٰلِكُو أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ١٠ وَ الْوَلِدَاتُ يُرْضِعَنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ وِرِزْقُهُنَّ وَكِمْنُوتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا لَاتُضَاَّلًا وَإِدَةُ أَبُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ مِعَلَدِهِ ء وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّا عَن تَرَاضِ مِنْهُ مَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَأُواِنْ أَرَدِتُمُ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ أَوْلَادَكُرُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمْتُمِمَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

وَٱلَّذِينَ يُتُوفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجَايَتَرَبَّصِينَ بأَنفُسهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَالُنَ فِي أَنفُسِهِنَ بِٱلْمَعُرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمُلُونَ خَبِيرٌ اللهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِسَاءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ تَ وَلَكِ لَا تُوَاعِدُوهُ يَ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ فَوَلَا مَّعْرُوفًا وَلَاتَعْزِمُواْعُقْدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغُ ٱلْكِتَبُ أَجَلَهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيَ أَنفُسِكُمْ فَأَحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ غَفُورُ حَلِيمٌ ١ اللَّهُ الْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآةَ مَالَرْتَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفَرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَيِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِقَدَرُهُ، مَتَعَالِاً لْمَعْرُوفِي حَقَّاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ١٥ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْل أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مْلَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْصُفُ مَافَرَضَتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعَفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقَّدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعَفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَا وَلَاتَنْسُواْ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُو إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١

حَيْفُطُواْ عَلَى ٱلصَّلَوْتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْتَعَلَىٰ وَقُومُواْ بِلَّهِ قَلِنِتِينَ۞فَإِنْ خِفْتُرَفَرَجَالًا أَوْرُكَبَانَا فَإِذَا أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُواْ اللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُواْ تَعَلَّمُونَ ٩ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِن عَنْ مَنْ وَيَذَرُونَ أَزْوَجَا وَصِيَّةً لِأَزْوَجِهِ مِمَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفِيُّ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرٌ ۞ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللهُ لَكُمْءَ ايكتِهِ عَلَيْكِهِ عَلَيْكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ الْمُرْتَلِ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيَارِهِمْ وَهُ مَ أَلُوفٌ حَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُواْثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُوفَضْل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاحِيَّ أَحَتْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْحُرُونَ ١ وَقَائِدُلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيحُ عَلِيمُ هُمَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرَّضًا حَسَنَا فَيُضَاحِفَهُ ولَهُ وَأَضْبَعَ افَّا كِيْرَةً وَأَلَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

أَلَمْ تَتَرَ إِلَى ٱلْمَلَامِنُ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ مِنْ بَعْدِمُوسَى إِذْ قَالُواْلِنَبِيّ لَّهُمُ ٱبْعَتْ لَنَا مَلِكًا نُقَامِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُيتِ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَايِلُوَّا قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن دِين رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَلَمّا كَيْبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِيمَالُ تُوَلُّواْ إِلَّاقَالِيلَامِّنْهُ مَّ وَأُلَّهُ عَلِيمٌ إِالظَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُ مْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ بَعَنَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓا أَنَّى يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَنهُ عَلَيْحَهُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ وَقَالَ لَهُمْ نَابِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِنَةً مُلْكِهِ وَأَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَحِينَةٌ مِّن رَّبَّكُمْ وَبَقِيّةٌ مِّمَا تَرَكَ ءَالُ مُوسَىٰ وَءَالُهَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآبَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

فَلَمَّا فَصَلَطَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنَّ إِلَّا مَنِ ٱغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيدِةً عَفَشَرِ بُواْمِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ فَلَمَّا جَاوَزَهُ وهُوَوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةِ، قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَمِنْ فِعَةِ قَلِيلَةٍ عَلَبَتَ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ ٱلصَّنبِرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، قَالُواْ رَبَّنَ ٱلْفَرِغُ عَلَيْ نَاصَبْرًا وَثَيِّتْ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿فَهَـزَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرِدُ جَالُوبِتَ وَءَاتَىنُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلَّكَ وَٱلْحِصْحَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّايَثَ آءً وَلَوْلَادَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِيَ ٱللَّهَ ذُو فَضْهِ لِعَلَى ٱلْعَلَمِينَ فَيَتِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥

\* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّهَ لَنَا اِعَضَهُمْ عَلَىٰ اِعْضُ مِنْهُ مِمِّنَ كُلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَدَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَكِينَ ٱخْتَلَفُواْ فَينْهُ مِمَّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُ مِمِّن كَفَرَ وَلَوْسَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِنَّ أَلَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِمَّارَزَقَنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَابَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَفِرُونَ هُ مُٱلظَّالِمُونَ ﴿ اللَّهِ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَاللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشَفَعُ عِندَهُ وَ إِلَّا بِإِذْ نِهُ عَيَعَلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ وَإِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَكُرُسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَا يَوُدُهُ وَحِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ ٱلْعَظِيرُ ﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِينِّ قَد تَبَيَنَ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوبِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَأُواللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوٓا أَوْلِيآ أَوُهُ مُ ٱلطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِينَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أَوْلَامِكَ أَصْحَبُ ٱلتَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونِ ﴿ أَلَمْ تَرَالِي ٱلَّذِي حَاجَ إِبْرَهِ عَمَ فِي رَبِّهِ } أَنْ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُرَيِّ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أُخِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِكُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِي كَفَرُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ أَوْكَأُلَّذِى مَرَّعَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِء هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعْدَمَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِأْنَةَ عَامِرْتُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَيِثْتً قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِّ قَالَ بَل لَيِثْتَ مِانَةَ عَامِرِ فَأَنظُرُ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرْ يَتَسَنَّهُ وَأَنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِرِكَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَأْفَلُمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرَبِ أَرِنِي كَيْفَ تَحْيُ ٱلْمَوْتَالَ قَالَ أُولَرٌ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّادُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُواْعَلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ اللهُ مَنْ لُالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مَرفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِسُ نَبُلَةٍ مِّانَةُ حَبَ يَّ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأَللَّهُ وَاسِعُ عَلِيهُ ﴿ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مْرِفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتِّبِعُونَ مَاۤ أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُرْ يَعْزَنُونَ ١٠ \* قَوْلٌ مَّعْ رُوفٌ وَمَغْفِ رَةً خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَى وَٱللَّهُ غَنِي حَلِيهٌ ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَايِكُمْ بِٱلْمَنْ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَمَثَلُهُ وَكَمَثَلُهُ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ وَصَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءِ مِّمَا كَسَبُوًّا وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ اللَّهُ الْكَفِرِينَ اللهُ

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِ قُونَ أَمُّوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَشِيتَامِّنَ أَنفُسِ هِمْ كُمَّنَ لِجَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَاتَتْ أَكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَرْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَأُسَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَيُودُ أَحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِن نَحِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلَهُ فِيهَامِنكُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُولَهُ وَرُيّتَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْرَقَتُ كَالَكُ يُبَيِّنُ أُللَّهُ لَكُ مُ ٱلْآيَنتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَنفِقُواْ مِنطَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُرْوَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمِينَ ٱلْأَرْضُ وَلَا تَيَمَمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُربِ عَاخِذِيهِ إِلاّ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَاعْلَمُوَاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدُ ١ الشَّيْطَنُ يَعِدُكُرُ ٱلْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغَفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَلِيمٌ الْمُونِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدَ أُوتِي خَيْرًا كَثِيرًا وَمَايِذً كُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ٥

وَمَا أَنْفَقْتُ مِين نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِين نَّدْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبْدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيْعِمَاهِيُّ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمِ سَيِّاتِكُمُّ وَأُلَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَالهُ مْ وَلَاكِنَّ أَللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمّْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْمِنْ خَيْرِيُوفَ إِلَّكُمْ وَأَنتُ مْ لَا تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أَحْصِرُواْ في سَبِيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ صَرْبَا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُ مُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِيآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بسيما هُر لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُمْ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلْيَيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِ تَاوَعَلَانِيَةً فَلَهُ مَأْجُرُهُ مُعِندَ رَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ مَ يَحْزَنُونَ ١

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْ الْآيَوَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كُمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطُنُ مِنَ ٱلْمَيِّنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مْ قَالُوٓ أَإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوُّ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّيوَاْفَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِن رَّبِهِ عَفَانتَهَىٰ فَلَهُ مِمَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ يَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَفَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كُفَّارِ أَشِيمِ الله الله المنوا وعَمِلُوا الصّالِحاتِ وَأَقَامُوا الصَّاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَتِهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوَا إِن كُنتُ مِ أُوْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ هَوَإِن كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَٱتَّقَوُاْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوكَفَّ كُلُ نَفْسِ مَاكَسَبَتْ وَهُ مَلَا يُظْلَمُونَ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاتَ دَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَّ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَكْتُهُوهُ وَلِيَكْتُ بَيْنَكُمْ مَكَايِكُ بِٱلْعَدْلُ وَلَا يَأْبَ كَاتِبُ أَن يَكْتُبَكِ مَاعَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَ تَقَ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمَلِلْ وَلِيُّهُ وِإِلْعَدُلِّ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَأَمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَالهُمَافَتُذَكِّرَ إخدَنهُ مَا ٱلْأُخْرَيُ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُوَّا وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٓ أَجَلِهُ عَذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰۤ أَلَّاتَرْتَابُوۤ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَابَيْنَكُمُ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ خَاجُمَاحُ أَلَّا تَكُتُبُوهَأُ وَأَشْهِدُ وَأَ إِذَا تَبَايَعَتُ مَّ وَلَا يُضَارَّكَاتِهُ وَلَاشَهِ يِدُّوَإِن تَفَعَلُواْ فَإِنَّهُ وَفُسُوقِ بِحَمِّمُ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٥

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَوْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتِينَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكَتُمُواْ ٱلشَّهَادَةُ وَمَن يَكَتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَايْتُرُقَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ ١ يَلْهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن لَبُ دُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَاللَّهُ مَا الرَّسُولُ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّيِّهِ عَوَّالْمُؤْمِنُونَ حُكِّلُ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَنبِكَتِهِ عَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ عَلَانُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدِمِن رُسُلِهِ عَوَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسِعَهَأَ لَهَا مَا كُسَبَتَ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْسَبَتُّ رَبِّنَا لَاتُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْأَخْطَأْنَأُ رَبِّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرَاكَمَا حَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَّا رَبَّنَا وَلَا يُحْيَمُ لْنَامَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِيَّاءُ وَأَعْفُ عَنَا وَأَغْفِرُلْنَا وَٱرْحَمْنَأَ أَنْتَ مَوْلَكْ نَافَأَنْصُرْنَاعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ٥

## ٩

## بِنْ \_\_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_

الِّمْ اللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوا لَهُ أَلْمُ اللَّهُ أَلْقَيُّومُ الْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيٰهَ وَٱلْإِنجِيلَ ﴿ مِن قَبْلُ هُدَى لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ١ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١٥ هُوَ ٱلَّذِيَ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايِنَتُ مُحَكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ ٱلْكِتَبِ وَأَخَرُ مُتَشَيِهَا أَنَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِّ زَيِغٌ فَيَتَيِعُونَ مَاتَشَابِهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلَةٍ وَمَايِعَلَمُ تَأْوِيلَةٍ وَمَايِعَلَمُ تَأْوِيلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِحُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِنْ عِندِ رَبِّنَأُومَايَذَّكُرُ إِلَّا أُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ٥ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْهَدَيْتَنَاوَهَبْ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُ مَ أَمْوَلُهُ مْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ هُرُوقُودُ ٱلنَّارِ ١٥ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْبِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّرْكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُرُّوَالِنَّهُ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ شَقْلِ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمْ وَنِ اللَّهِ هَادُ ١ قَدْكَانَ لَكُمْءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأُ فِئَةٌ تُقَايِّلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُ مِثْلَيْهِ مْرَأَى ٱلْعَيْنِ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ عَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَمِنْرَةَ لِأُولِ ٱلْأَبْصَرِ ﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِسَاءِ وَٱلْبَينِينَ وَٱلْقَسَطِيرِ ٱلْمُقَسَطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعُكِمِ وَٱلْحَرِّثُّ ذَالِكَ مَتَنعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَّأُ وَٱللَّهُ عِندَهُ رحُسنُ ٱلْمَابِ ١٠٠٠ قُلْ أَوْنَيِئُكُم بِخَيْرِ مِن ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاعِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزُوَجُ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضُوانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّنَاءَ امَنَّا فَأَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ الصَّايِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغْفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ١٩ شَهِدَٱللَّهُ أَنَّهُ، لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَتِ حَدَّةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِرَقَآبِمَّا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّامِنُ بَعَدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا ابَيْنَهُ مُ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلَ أَسْلَمْتُ وَجَهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنُّ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْأَمِّيِّينَ ءَأَسُلَمُتُمُّ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِاْهُ تَدَوَّا وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَغُّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّعَنَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقَّ تُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسْطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مَنِي ٱلدُّنْيَ اوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينَ نَّصِرِينَ ١

أَلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِنَ ٱلْكِتَنبِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَنبِ ٱللَّهِ لِيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ مُثُرَّيَّتُوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُوهَم مُّعْرِضُونَ ١ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامَا مَّعْدُودَ بَيًّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٤ فَكَيْفَ إِذَاجَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لِلْارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ مَ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِيزُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءً إِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ تُولِحُ ٱلْيُلَ فِي ٱلنَّهَ ارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَ النَّهَ ارْفِي ٱلَّتِيلِّ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابٍ ١ لَايَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلۡحَكَفِرِينَ أَوْلِيَآءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَمِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّ قُواْمِنْهُمْ تُقَدَةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ١ قُلْ إِن يَحْفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ يُبَدُوهُ يَعَلَمُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

يَوْمَ يَجَدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِ مُّحْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوِّءِ تَوَدُّ لُوٓ أَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيْنَهُ وَأَمَدًا بِعِيدُا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ مَّ وَاللَّهُ رَءُ وَفُلْ بِٱلْعِبَادِ فَ قُلْ إِن كُنتُمْ تَجِبُّونَ ٱللَّهَ فَأُتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُرُ أَلَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُرُ وَأَلَّهُ عَفُولٌ رَّحِيثُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلرَّسُولَ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَ فِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰٓءَ ادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً أَبَعْضُهَا مِنْ بَعْضُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ١ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَافِي بَطْنِي مُحَرِّرًا فَتَقَبَّلُ مِنَيِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَاۤ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكْرُكَا لَأَنْتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَامَرْيَعَ وَإِنَّ أَعِيدُهَابِكَ وَذُرِيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطِنِ ٱلرَّجِيمِ فَاتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبُتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّاٱلۡمِحۡرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقَاَّقَالَ يَـمَرْيَهُ أَنَّى لَكِ هَـٰذًا ۗ قَالَتَ هُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٧

هُنَالِكَ دَعَازَكَ رِيَّارَبَّهُ وَقَالَ رَبِهِ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طِيبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْحِكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَامَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدُ اوَحَصُورًا وَنَبِيَّامِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَارٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلْكِيرَ وَآمْرَأَ قِي عَاقِرٌّ قَالَ كَذَٰ اِلكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَلِ لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَا تُحَكِيِّرُ النَّاسَ ثَلَاثُهَ أَيَّامٍ إِلَّارَمْزَأُ وَأَذْكُر رَّبَكَ كَيْرِ شَوْسَيِحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَيْرِ ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَكَةُ يَكُرِيمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَصْطَفَىٰكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىٰكِ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَالَمِينَ ١ يَامَرْيَ مُ أَقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِي وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَامَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُمَ يُعَكُّلُمَ يُعَمَّ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَمَرْيَمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَهُ مَوْجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

وَ يُكَيِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ١ قَالَتْ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْني بَشَرُّ قَالَ كَذَالِكِ ٱللَّهُ يَخَالُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ٥ وَيُعَلِمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِصَمَةَ وَٱلتَّوْرَئِةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيَ إِسْرَ إِيلَ أَنِّي قَدْ جِنْتُكُم بِعَايَةِ مِن رَّيِّكُمْ أَنَّ أَخَالُقُ لَكُم مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمُ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي يُنُوتِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآتِةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَيْنَةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمْ وَجِنْ تُكُمْ بِعَايَةِ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَتَّقُواْ أَلَنَهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ رَبِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَطْ مُسْتَقِيمٌ ١٠ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيَ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّامُسْلِمُونَ ۗ

رَبِّنَآ ءَامَنَّا بِمَآ أَنَزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَاللَّهُ خَيْـُ رُٱلْمَاكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَنَى إِنِّي مُتَوَقِيْكَ وَرَافِعُكَ إِلَّى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُ كُمْ فَأَخْكُرُ بَيْنَكُمْ فِي مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأَعَذِّبُهُ مُعَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِن نَصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِ مِرْأَجُورَهُمْ مُ وَأَلِلَهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ١ فَالِكَ نَسَّلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلدِّكِرِ ٱلْحَصِيرِ ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَ أُسَّهِ كَمَثَلَ ءَادَمَّ خَلَقَهُ وهِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ اللهُ فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُولْ نَدْعُ أَبْنَاءَ نَاوَأَبْنَاءَ كُثْرُونِسَاءَ نَاوَيْسَاءَ كُثْرُوأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُوثُو نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَغنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَذِبِينَ ١

إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ ا قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآءِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعَبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعَضُنَا بَعَضًا أَرْبَابَامِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ١ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَتُحَاَّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَنهُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعَدِهُ عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ هَا أَنتُ مُ هَا وُلاَّ عَاجَجُ تُمْ فِي مَا لَكُم بِهِ ، عِلْمُ فَالِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْرٌ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ١ مَاكَانَ إِبْرَهِ يُرْيَهُودِيَّا وَلَا نَصْرَانِيَّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسَلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِي مَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَدَّت طَايِّفَةٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُرُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١ عَنَّاهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَنِ لِمَرْتَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَامُونَ ١ وَقَالَت طَايِفَةٌ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيَ أَنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجَهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْءَاحِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَلَا تُؤْمِنُوٓ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّا ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤَتِّي أَحَدُّمِ ثُلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْيُحَآجُوكُمْ عِندَرَيِكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيهُ ١ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَٱلدَّهُ ذُوالْفَضْلِ ٱلْعَظِيرِ ١ ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْ هُ بِقِنطَارِ يُؤَدِهِ عَ إِلَيْكَ وَمِنْهُ وَمَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِهِ عَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَابِمَأْ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُوقَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ نَافِي ٱلْأُمِّيِّ نَسَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالِمَ الْحَاذِبَ وَهُمْ يَعُلَمُونَ وَ بَالْ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّانِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِ مَرْثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيِّكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُ مُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِ مِ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ عَذَابُ أَلِيمٌ اللهِ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَا يَلُوُرُنَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَكِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ مَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَالنُّهُ وَهَ مُعَ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَالِّ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ﴿ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَيِّكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَيَا مُرُكُم بِٱلْكُفْرِبَعْدَ إِذْ أَنتُ مِمُسْلِمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَاءَ اتَّيْتُكُمُ مِّن كِتَبِ وَحِكْمَةِ ثُوَّجَاءَ كُوْرَسُولٌ مُّصَدِقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ٤ وَلَتَنصُرُ نَّهُ وَقَالَ ءَأَقْرَزْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴿ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَـٰ بِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥

قُلْءَ امَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِهِ مَ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ١٥ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَيْرِدِينَا فَلَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ حَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيْنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ١ أُوْلَنَمِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَهُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَنْبِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُحَفَّفُ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ١٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَفُورٌ رَّحِيهُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزْدَ ادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَنَمِكَ هُمُ ٱلضَّآ لُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنَ أَحَدِهِم مِلْءُ ٱلْأَرْضِ ذَهَبَ اوَلُو ٱفْتَدَىٰ بِهِ عَالَيْهِ اللَّهُ مُعَذَابٌ أَلِيهٌ وَمَالَهُ مِننَّصِرِينَ ١

لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَحَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ، عَلِيمٌ ١٠٠ اللَّهُ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَخِت إِسْرَاءِيلَ إِلَّامَاحَرَّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَى نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ ٱلتَّوْرَبِهُ قُلِ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَئِةِ فَأَتْلُوهَاۤ إِنكَ نُتُمْ صَدِقِينَ الله فَمَنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ١ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّهَ إِبْرَهِ بِمَرَحَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أَوْلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَتُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ، كَانَ ءَامِنَأُ وَيِنَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْ يَنَأَهُلُ ٱلْكِتَنِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدُ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ١ قُلْ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونِهَا عِوَجَاوَأَنتُ مِشْهَدَآءُ وَمَاٱللَّهُ بِغَيْفِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ فَرِيقَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَيَرُدُّ وَكُرِبَعْ دَ إِيمَنِكُرُ كَيْفِرِينَ ٥

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتَلَىٰعَلَيْكُمْ ءَايَكُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْهُ دِي إِلَّى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسَامُونَ ١٥ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَآءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُر بِيغْمَتِهِ ٤ إِخْوَانَا وَكُنتُرْعَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِن ٱلنَّارِفَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَأَكَذَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ١ وَلْتَكُن مِنكُواْلَمَةُ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَأُولَٰنَ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعَدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَتُ وَأُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ١٠٠ يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُ مَأَكَفَرْتُرُ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُ مُوفَغِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَاٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالِمِينَ ٥

وَيِتَهِ مَا فِي ٱلْسَمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ الله المُعْرُونَ بِٱلْمَعْرُونِ بِٱلْمَعْرُونِ بِٱلْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَوْءَامَنَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَحْتَرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞لَنيَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَ ارَثُمَّ لَايُنصَرُونَ ١٠ صُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلدِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلِمِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ وبِغَضَبِ مِنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكَ فُرُونَ بِعَايَلتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآةَ بِغَيْرِحَقُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠ لَيْسُواْ سَوَاءَ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَايِمَةٌ يَتْ لُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ مَيَسَجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِي وَيُسَرِعُونِ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَنَمِكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُصِحْفَرُوهُ وَأَلَّهُ عَلِيمٌ إِلَّالْمُتَّقِينَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُ مُأَمُوَ لُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنيَاكَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّأَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُ وُاللَّهُ وَلِلْكِنَ أَنفُسَهُ مْ يَظْلِمُونَ ١ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِ تُرْقَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفْوَ هِهِ مْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَا لَكُوا أَلْايَاتًا إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ الله المُعَانَّتُمْ أَوْلَاءٍ يَجُبُونَهُ مِ وَلَا يُحِبُونَكُمْ وَتُوْمِنُونَ بِٱلْكِتَبِ كُلِهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُواْ عَلَيْكُمُ ٱلْإَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلْمُوتُواْ بِغَيْظِكُرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٤ إِن تَمْسَ شَكُرُ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُرُ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَأَ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ أُلَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُمْ ١

إِذْ هَمَّت طَا بِفَتَانِ مِنكُرْأَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْنَصَرَكُمُ ٱللَّهُ بِهَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّهُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ شَاإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُبِمِذَّكُرُ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ وَالْفِ مِنَ ٱلْمَلْهَكَةِ مُنزَلِينَ ١٤ بَنَ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَغُواْ وَيَأْتُوكُ مِن فَوْدِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَفِ مِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ مُسَوِمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ أُلَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَظْمَيْنَ قُلُوبُ كُم بِهُ عَ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ فِي لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُوٓاْ أَوْيَكِ بِتَهُمْ فَيَ نَقَلِبُواْ خَآبِينَ ٥ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَى مُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِ مِ أَوْيُعَذِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّـ مَنَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّيَوَاْ أَضْعَاهًا مُّضَاعَفَا مُّضَاعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أَعِدَّت لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

\* وَسَارِعُوٓ الْإِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ ظِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَالُواْ فَلْحِشَةً أُوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مِرْدَكُرُواْ ٱللَّهَ فَأَسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِ مِ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَكُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَوْلَا بِكَ جَزَآ وُهُم مَّغْ فِرَةٌ مِّن رَّبِهِ مْ وَجَنَاتُ تَجَرِي مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَادِينَ فِيهَأُ وَنِعْمَ أَجْرُٱلْعَلِمِلِينَ۞قَدُ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِينَ هَ هَذَابِيَانٌ لِّلْتَاسِ وَهُ دَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينِ ٥ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنْتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُر مُّؤْمِنِينَ ٱلْأَيَّامُرُنُدَاوِلُهَابَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعَلَمَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءً وَأَلَّاهُ لَا يُحِبُ ٱلظَّلِمِينَ ٥

وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَفِرِينَ ١ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَلَقَدْكُنتُمْ تَمَنَّوْتَ ٱلْمَوْتَمِن قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْرَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ١٥ وَمَامُحَمَّدُ إِلَّارَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٰٓ أَعُقَالِهِ كُرُومَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرّ ٱللَّهَ شَيْعًا وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِينَ ﴿ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ كِتَنَا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا نُوْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثُوَابَ ٱلْآخِرَةِ نُوْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَّبِي قَاتَلَ مَعَهُ رِيُّونَكَتِيرٌ فِمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّهِرِينَ ﴿ وَمَاكَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْرَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَاذُنُوبَنَاوَإِسْرَافِنَافِي أَمْرِنَا وَثَبِّتَ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴿ فَعَاتَنْهُ مُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسِّنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَانِقَلِبُواْ خَاسِرِينَ الله مَوْلَك عُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ اللَّهُ مَوْلَك عُمَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّصِرِينَ اللَّهُ سَنُلْقِي في قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَاۤ أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عُسُلْطَانَاً وَمَأْوَلِهُ مُ ٱلتَّارُ وَبِشْ مَثْوَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَ كُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِي إِذْنِهِ عَتِّلَ إِذَا فَشِلْتُمْ وتتنزغت فرفي ألأمر وعصيت ومنابع دمآ أرنك مَّا يَحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُٱلْآخِرَةُ ثُوَّصَرَفَكُوْعَنْهُ وَلِيَبْتَلِيكُمُ وَلَقَدْعَفَاعَنِكُ مُّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَهِ لِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠٤ أَنْ تُصْعِدُونَ وَلَاتَ أَوْرِنَ عَلَى أَحَدِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَىٰكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّ إبغَةِ لِكَيْلاتَحْ زَنُواْ عَلَى مَافَ اتَكُمْ وَلَا مَا أَصَلبَكُمْ وَٱللَّهُ خَيِيرٌ بِمَا تَعْمُ مَلُونَ ١

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعْدِ ٱلْغَيِّرَأَمَنَةَ نُعَاسَا يَغْشَىٰ طَآيِفَةً مِنكُرُ وَطَآبِفَةٌ قَدَأَهَمَّتَهُ مَأْنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل أَنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلَ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِ هِمِ مَا لَا يُبَدُونَ لَكَ مُ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ مَّاقُتِلْنَاهَ لُهُنَّا قُلُوكُنْتُمْ في يُوتِكُرُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمِّرْ وَلِيَبْتَائِ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَجِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ بِبَغْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ غَغُورٌ حَلِيمٌ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْغُزَّى لَوْكَانُواْ عِنْدَنَا مَا مَا تُواْ وَمَاقُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِ مُّ وَٱللَّهُ يُحْيء وَيُمِيتُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَأَين قُتِلْتُ مِنْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُ مْلَامَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١

وَلَين مُتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشَّرُونَ ﴿ فَهِمَارَحْمَةٍ مِنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُ مُ وَلَوْكُنتَ فَظَّاغِلِظَ ٱلْقَلْبِ لَانفَضُّواْمِنْ حَوْلِكَ ۗ فَأَعَفُ عَنْهُ مُ وَأَسْتَغْفِرْ لَهُ مِّوَشَا وِرْهُمْ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخَذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّنَ بَعَدِهِ أَء وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكِّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَ مَةَّ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كُمَنْ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَيْهُ جَهَنَزُو وَبِثْسَ ٱلْمَصِيرُ ١ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايِعُمَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَنِيهِ وَيُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُوُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبَلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ أُوَلَمَّا أَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُ مِقْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَا لَأَ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِكُمُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١

وَمَا أَصَابَكُ يُومَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فِيإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ قَايِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْبَعَلَمُ قِتَالَا لَا تَبَعَنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُ مِرْ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِمِ مِمَّالْيَسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَحِتُ تُمُونَ ١ الَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِ مْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَاقُتِلُوا فُلَا فَادْرَءُ واْعَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١٠ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ اللَّهِ أَمْوَتًا بَلُ أَحْيَاةً عِندَرَبِهِ مَرُيُرْزَقُونَ ﴿ فَرَحِينَ بِمَآءَ اتَّاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ع وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَرَّيَلُحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ \* يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْ مَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضَلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْيِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَاۤ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا أَجْرُعَظِيمُ ١ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْلَكُمْ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْ مَ ٱلْوَكِيلُ ١

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ وَفَضِّلِ لَّرْيَمْسَسْهُمْ سُوَّةٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضْلِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُو ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَاتَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّأَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ مِّحَظَّافِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُ مْعَذَابُ عَظِيرُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْكَفْتَ مِالْإِيمَنِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْئًا وَلَهُ مَعَذَابُ أَلِهُ مُ اللَّهِ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ حَعَفُرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓ أَإِثْمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيتَ مِنَ ٱلطَّيِّبُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَجَتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَآهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ } وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَقُواْ فَلَكُمْ أَجْرُ عَظِيرٌ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَنْهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَخَيْرًالَّهُمْ بَلْهُوَشَرُّلَهُمُّ سَيُطَوَقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ عِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَإِلَهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُِّ وَٱللَّرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّرْضِ وَاللَّ

لَّقَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآهُ سَنَكْتُ مَاقَالُواْ وَقَتَلَهُ مُ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْجَاءَ كُرُرُسُلٌ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُ مْ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ا فَإِن كَذَبُولَكَ فَقَدْ كُذِبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ جَاءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَ مَتَّةً فَمَن رُخِزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ازُّ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّامَتَ عُ ٱلْغُرُودِ ﴿ \* لَتُبْلَوْتَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْ مَعُرِ ؟ مِنَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ الَّذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ١

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكْتُمُونَهُ وَنَابَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِ مِرَالَّهُ مَرُواْ بِهِ عَلَمَانًا قَلِيلًا فَي شُرَمَايَشْ تَرُونَ ١ اللَّهِ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيهٌ ﴿ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلِقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ مْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَذَا بَطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبِّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدْ أَخْزَيْتُهُۥ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ۞ رَّبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَانَ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبَّكُمْ فَعَامَنَّا رَبَّنَا فَٱغْفِرَلْنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِرْعَتَّا سَيَّاتِنَا وَتُوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَاتُحُنِينَا يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةُ إِنَّكَ لَا تُحُلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِل مِّن كُمِّين ذَكَرِأُوْ أَنْتَى بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأَخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأُودُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلْتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأَحَفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخِلَنَّهُمْ حَتَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ قُوابَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلثَّوَابِ لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ۞ مَتَكُمُّ قَلِيلٌ ثُمَّرَمَأُونِهُمْ جَهَنَّرُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَا كَالَحِينِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُ مُحَنَّاتُ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَادِينَ فِيهَا نُـزُلَامِّنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْثُرُ لِلْأَبْرَادِ ﴿ وَإِنَّامِنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مُ خَلِشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْ تَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِكَ لَهُ مَ أَجُرُهُ مَعِندَ رَبِّهِ مُّ إِنَّ أَلَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَآ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَاتَّعُواْ اللَّهَ لَعَلَّكَ مُعْمَدُتُفْلِحُونَ ٢ ٤

## بِتْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِي مِ

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَيَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِن نَّفْسِ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَاوَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالَاكَئِيرَاوَنِسَآءُ وَٱتَّقُواْٱللَّهَٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ ء وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿ وَءَ اتُوا ٱلْيَتَامَىٰ أَمُوالَهُمَّ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَيِيتَ بِٱلطَّيِبُ وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبَاكِيرًا ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ ٱلنِسَاءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبَعَ فَإِنْ خِفْتُرَأَلَاتَعَ دِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنُكُوْ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَلَّاتَعُولُواْ ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِسَاءَ صَدُقَيْتِهِنَ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُرْعَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسَافَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا ١ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَاءَ أَمْوَلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ قِيَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ فَقُولُا مَعَرُوفَا ١ وَأَبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّى ٓإِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُرِ مِّنْهُمْرُرُسُّدَافَٱدْفَعُوَّا إِلَيْهِ مَا أَمُوَلَهُ مِّ وَلَا تَأْكُلُوهَ آلِسَرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنيًّا فَلْيَسْتَعْفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَلَهُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ١

لِلرَجَالِ نَصِيبٌ مِمَاتَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَ مِنْهُ أَوْكَ ثُرَّنَصِيبًا مَّفْرُوضَا ١ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَى وَٱلْمِتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِنْهُ وَقُولُواْ لَهُمْ فَوَلَا مَّعْهُ وَفَا ٩ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْمِنْ خَلْفِهِ مْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِ مِرْفَلْيَ تَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَكَمَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِنَازًا وَسَيَصَلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيحَكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُرْ لِلذَّكِرِمِثْلُحَظِّ ٱلْأُنشَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاةً فَوْقَ أَثْنَتَا يِنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَا تَرَكَّ وَإِن كَانَتْ وَحِدَةً فَلَهَا ٱلنِصْفُ وَلِأَبُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّاتَرَكَ إِن كَانَلَهُ، وَلَدُّ فَإِن لَرِّيَكُن لَهُ، وَلَدُّوَوَرِثَهُ وَأَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثَّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَآ أَوْدَيْنَ عَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ لَاتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعَ أَفْرِيضَهُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَ رَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ أَلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكَتُرُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَاتَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيتَةِ تُوصُونَ بِهَآ أُوْدَيْنُ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أُوالْمَرَأَةٌ وَلَهُ وَأَخُرُ أُوْأَخْتُ فَلِكُلّ وَحِدِ مِنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكُثَرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِ ٱلثُّلُثُ مِنْ بِعَدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْدَيْنِ عَيْرَمُ صَلَآرٌ وَصِيتَةً مِّنَ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَلِيهُ ١٠ يَـ لَكَ حُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَخِرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِينَ فِيهَأُوذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابُ مُهِينٌ ١

وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَآيٍكُمْ فَٱسْتَشْهِدُواْعَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتُوفَّ لَهُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١ وَٱلْذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَأَفَإِن تَابَاوَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْعَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْ لِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٩ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيْعَاتِ حَتَّىۤ إِذَاحَضَرَأَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْغَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ صَحُفَّارُ أُوْلَيْكَ أَعْتَدْنَالَهُ مَعَذَابًا أَلِيمَا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَجِلُ لَكُمُ أَن تَرِبُواْ ٱلنِسَاءَ كُرَهَ أَوْلَاتَعَضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِنكِرِهِ تُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَيْرَا ٥

وَإِنْ أَرَدتُّ مُ آسْيِبَدَالَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْمِنْهُ شَيَّا أَتَأْخُذُونَهُ، بُهْتَانَا وَإِنْ مَامُّ بِينَا ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُ وِنَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَقًا غَلِيظًا ﴿ وَلَا تَنْ حِكُواْ مَانَكُمَ ءَابَ آؤُكُم مِنَ ٱلنِسَاءِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ وكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا تُكُرُ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَبَخَالَتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُ وُٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُرُ وَأَخَوَاتُكُمِ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأَمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَايِبُكُمُ ٱلَّذِي فِي حُجُورِكُ مِن نِسَابِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَكَلَّ جُنَاحَ عَلَيْكُ مُ وَحَلَتْ إِلَ أَبْنَآيِكُ مُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَامِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْبَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

\* وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلنِسَاءِ إِلَّا مَامَلَكَ تَ أَيْمَنُكُمْ كِتَنْبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأَحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ ع مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِمَا ١٩ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فِيَن مَّامَلَكَتَ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَتِكُو ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَأَلْلَهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعَضَ فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْ نِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بالمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتِ غَيْرَمُسَافِحَاتِ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ فَإِذَا أَحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَكَيْهِنَّ يِضَفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌلِّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ @يُريدُاللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَأَلْلَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللهُ

وَٱللَّهُ يُرِيدُأَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن تَمِيلُواْمَيۡ لَلاعَظِيمَا۞ يُرِيدُٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓ الْمُوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوۤا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُولَنَا وَظُلْمَا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَازًا وَكَاتَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٤ إِن تَجْتَ نِبُواْ كَبَايِرَمَا ثُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرْ عَنكُرْ سَيِّكَا يَكُمْ وَنُدْخِلْكُ مِمُّدْخَلَاكَرِيمَا ١ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ ٤ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَغْضَ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْتَسَبُواْ وَلِلنِسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَا ٱكْتَسَبَنَ وَسْتَكُواْ ٱللَّهَ مِن فَضَيلِهُ عَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِحُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ﴿ وَلِحُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُ كُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُم أَلِنَ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ١

ٱلرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُ مُعَلَىٰ بَغْضِ وَبِمَا أَنفَ قُواْمِنَ أَمْوَلِهِ مُ فَالصَّالِحَاتُ قَايِتَكُ حَيْظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱصْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَاتَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْتُرْشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمَامِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمَامِّنَ أَهْلِهِ ]إن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ١٠ \* وَأَعْبُ دُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْعًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْبِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَامَلَكَ تَ أَيْمَنُ كُورً إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ مَن حَانَ مُغْتَ اللَّافَخُورًا ١ الَّذِينَ يَبَخَ لُونَ وَيَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَنَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهُ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ عَذَا بَامُّهِينَا ١

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمْ رِيَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا ١٥ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِتْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَى هَنَوُلآءِ شَهِيدًا ١٠٠ يَوْمَ بِذِيوَدُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوَّىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ١٤ يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّالَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُواْ مَاتَغُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّاعَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْنَسِ لُواْ وَإِن كُنتُرُمِّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِنكُر مِنَ ٱلْعَابِطِ أَوْلَامَ شَيُرُ ٱلنِسَاءَ فَلَرْجِي دُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدَاطَيِّبَافَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَكَرِ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنبِ يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُوا ٱلسَّبِيلَ ١

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ٥ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَعَن مَّوَاضِعِهِ ، وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَعِنَا لَيَّا بِأَلْسِنَةِ هِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِّ وَلُوٓأَنَّهُ مُ قَالُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ أَلَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّاقِلِيلَا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَءَامِنُواْ بِمَانَزَّلْنَا مُصَدِقًا لِمَامَعَ كُم مِن قَبْلِ أَن نَظمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَدْبَارِهَاۤ أَوۡبَلۡعَنَهُمُ كَمَالَعَنَاۤ أَصۡحَٰبَٱلسَّبۡتِۗ وَكَانَأُمُو ٱللَّهِ مَفْعُولًا ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكِ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا الْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَ هُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُسْزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ انظُرْكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ عَإِثْمَامُّبِينًا ۞ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَن ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ، نَصِيرًا ١ أَمْرَلَهُ مْ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ١ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَ اتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْ لِهِ مِ فَقَدْءَ اتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَ هُمِ مُلَكًا عَظِيمًا ١ فَمِنْهُ مِمَّنْ ءَامَنَ بِهِ ء وَمِنْهُ مِمَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَّى بِجَهَنَّرَسَعِيرًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَاسَوْفَ نُصِّيلِيهِ مْ نَازَا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُ مَجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقُواْ ٱلْعَذَابَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزيزًا حَكِيمَا ١١٥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدَخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبُدَّآ لَهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُ مِظِلًا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَاتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِيَّةٍ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ١٤ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِمِنكُمْ فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ١

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْءَ امَنُواْ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونِ أَن يَتَحَاكُمُوۤاْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدْ أَمِرُوٓ أَأَن يَكُفُرُواْ بِلَمِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلَابَعِيدَا ٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُرْتَعَالُواْ إِلَكَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنْفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ١٠ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِمُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِّرُثُمَّ جَاءُ وكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَ إِلَّا إِحْسَنَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مْ فَأَعْرِضْ عَنْهُ مْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُ مْ فِي أَنفُسِهِ مْ قَوْلًا بَلِيغَا ﴿ وَمَآ أَرْسَ لَنَامِن رَّسُولِ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُ مَر إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ أَلِلَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُ مُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَ ارَّحِيهُ مَا ١٤ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِمُوكَ فِي مَاشَجَرَ بَيْنَهُ مَرْثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِ مُحَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ١

وَلَوْ أَنَّاكَتَبَّنَاعَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِٱخْرُجُواْمِن دِيَكُرُكُمُ مَافَعَكُوهُ إِلَّا قِلِيلٌ مِنْهُ مُرَّوَلُوٓ أَنَّهُ مُ فَعَكُواْ مَا يُوعَظُونَ بهِ عَلَكَ انْ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَنْبِيمًا ﴿ وَإِذَا لَّا تَيْنَاهُم مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَا هُرُصِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأَوْلَيْكِ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَالَّهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَنَمِكَ رَفِيقًا ﴿ وَاللَّهُ الْفَصْمُ لُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيهَا ﴾ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذَرَكُمْ فَأَنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُوانفِرُواْ جَمِيعَا ١٥ وَإِنَّ مِنكُولَ مَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنَّ أَصَابَتْكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَ مَ ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُ مِّرْشَهِ يدَا ١٠ وَلَيِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلٌ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّرْتَكُنْ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُسَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوَزَّا عَظِيمًا ١٠٠ فَلَيُقَا يَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَايِلْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَالَكُرُلَاتُقَيْلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجۡنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيَا وَٱجْعَلِ لِّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا الَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَايِّلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَيِّلُونَ فِي سَبِيلَ الطَّنعُوتِ فَقَلْيَا فُوَا أَوْلِيَاءَ ٱلشَّيْطَانُّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَان كَانَضَعِيفًا۞أَلَرْتَرَالَىٱلَّذِينَ قِيلَلَهُ مُكُفُّوٓا أَيْدِيَكُو وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلزَّكُوٰةَ فَلَمَّاكُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالَ إِذَافَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّخَشْيَةً وَقَالُواْرَتَنَا لِرَكْتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلِآ أَخَرَبَّنَآ إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبُّ قُلْ مَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌلِّمَنِٱتَّقَىٰ وَلَاتُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ أَيْنَمَاتَكُونُواْ يُدْرِكُكُّوْ ٱلْمَوْتُ وَلُوْكُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُ رَسَيَّكَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْكُلُّ مِّنْعِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوُٰلَآءِ ٱلْقَوْمِ لَايْكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ١ مَا أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيِّعَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدَ أَطَاعَ ٱللَّهَ أَوَمَن تَوَلَّكِ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَاًلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكُنُّ مَايُبَيُّونَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا اللَّهُ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَ اللَّوْتِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ ا لَوَجَدُواْ فِيهِ أَخْتِلَا فَاكِيْرِا ﴿ وَإِذَا جَآءَ هُمُ أَمْرٌ مِنَ ٱلْأَمْن أَوِّا لَخَوْفِ أَذَاعُواْ بِدِيمَ وَلُوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمُّ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَلَاتَّبَعْتُهُ ٱلشَّيْطِينَ إِلَّاقِلِيلًا ١ فَقَايِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَائُكَلَّفُ إِلَّانَفُسَكَ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُ تَنكِيلًا ١ مَّن يَشْفَعْ شَفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَأُومَن يَشْفَعْ شَفَعَ مَنَفَعَ مَنَفَا عَدَ سَيِّنَةً يَكُن لَّهُ وَكِفْلُ مِّنْهَأُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّ قِيتًا ١٥ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَمِنْهَآ أَوْرُدُّوهَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُو لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ لَارَبْ فِيدًّ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ١٠٠ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَتُرِيدُونَ أَن تَهَدُواْمَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ وسَبِيلًا ﴿ وَدُواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَخِذُ وأَمِنْهُ مْ أَوْلِيَآءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَٱقَّتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُم وَلَاتَتَّخِذُواْمِنْهُمْ وَإِيَّاوَلَانَصِيرًا ١١١ الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِمِيثَقُّ أَوْجَآءُ وكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُ وَأَن يُقَايِّلُوكُ مَ أَوْ يُقَايِّلُواْ قَوْمَهُ مُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَا تَالُوكُمْ فَإِن آعَتَزَلُوكُمْ فَالَمْ يُقَايِّلُوكُمْ وَأَلْقَوَاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِ رَسَبِيلًا ١ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوَاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُواْفِيهَأَفَإِن لَّرْ يَعْتَرِلُوكُمْ وَيُلْقُوَاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَأُقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِقْتُمُوهُمْ وَأُوْلَنَهِ كُرْجَعَلْنَالَكُرْعَلَيْهِمْ سُلْطَنَامُّ بِينَا١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَمُؤْمِنًا إِلَّا خَطَانًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَتَحْرِيرُ رَقِبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِينَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىّ أَهْلِهِ مَ إِلَّا أَن يَصَّدَقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِّ لَّكُمْ وَهُوَمُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَأُوان كَانَ مِن قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِمِيثَقٌ فَدِينَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً فَمَن لَمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْ رَيْنِ مُتَنَابِعَيْنِ تُوْبَةً مِّنِ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥ وَمَن يَقْ تُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِدًا فَجَ زَآ وُهُ وجَهَ نَمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّلُهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَاضَرَبَتُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَ بَيَّنُواْ وَلَاتَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَنَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِنْ دَاْللَّهِ مَغَا نِرُكَيْرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ١

لَّايَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُولِي ٱلضَّرَدِ وَٱلْمُجَهِدُونَ في سَبِيلُ اللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَلِعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْخُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَرَجَنْتِ مِنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّلُهُ مُ ٱلْمَلَا عِكُهُ ظَالِمِيَ أَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ كُنتُمْ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأَوْلَيْكِ مَأْوَلِهُمْ جَهَنَّوُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِسَاءِ وَٱلْوِلْدَنِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَنَمِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًاغَفُورًا ١٠ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ عِمُهَا جِرًا إِلَى أَسَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ يُدْرِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدّ وَقَعَ أَجْرُهُ وَعَلَى أَلْلَهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوزَا رَجِيمًا ٥ وَإِذَا ضَرَيْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُ وِاْمِنَ ٱلصَّاوَةِ إِنَّ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُو ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِنَّ ٱلْكَيفِرِينَ كَانُواْلَكُوْعَدُوًّا مُّبِينَا ٥

وَإِذَاكُنتَ فِيهِ مَ فَأَقَمَتَ لَهُ مُ ٱلصَّلَوٰةَ فَلْتَقُ مَرَطَآ بِفَ ةُ مِّنْهُ مِمَّعَكَ وَلِيَأْخُذُوٓا أَسْلِحَتَهُ مُّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَابِكُرُ وَلْتَأْتِ طَابِفَةُ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلَيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُ مُّ وَلَيَأْخُذُواْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُ مُّ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفْلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُرُ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَحِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كُنْ أَذَى مِّن مَّطَرِ أَوْكُنتُ مِمَّرْضَيَ أَن تَضَهُ عُوَاْ أَسْلِحَتَكُمَّ وَخُذُواْحِذُرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابَامُهِينَا ١ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ الصَّلَوْةِ فَأَذَّ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَّا مَّوْقُوتَ الْ وَلَاتَهِنُواْفِ ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْتَأَلَمُونَ فَإِنَّهُ مْرِيَأَلَمُونَ حَمَا تَأْلَمُونَ ۚ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىٰكَ ٱللَّهُ ۚ وَلَاتَكُن لِّلْخَآ بِنِينَ خَصِيمَا ١

وَٱسْتَغْفِراُللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَانَعَفُورَا رَّحِيمًا ۞ وَلَا تُجَدِلْ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ١٠ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١ هَـ أَنتُهُ هَـُولُاءَ جَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمِمَّن يَكُونُ عَلَيْهِ مْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوَّةًا أَوْيَظَلِمْ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِراً للَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُوكَا رَّحِيمَا ١٥ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِةً ع وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥ وَمَن يَكْسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَاثُمَّ يَرْمٍ بِهِ عَبَرِيَّافَقَدِ أَحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَامُّبِينًا ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت ظَابِفَةٌ مِنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّ وِنَكَ مِن شَيْءٌ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَرْتَكُن تَعَلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

\* لَا خَيْرَ فِي كَثِيرِ مِن نَجْوَلِهُ مَ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١ وَمَن يُشَاقِقُ ٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَايَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيل ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِهِ مَاتَوَلَى وَنُصَيله عِجَهَنَّرُوسَاءَتْ مَصِيرًا ١٩ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَاللَّا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَ إِلَّا إِنْثَاوَ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَنَا مَّرِيدًا ١١ أَعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَتِّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًامَّفُرُوضًا ﴿ وَلَأَضِلَّنَّهُمْ وَلَأَمُنِّينَهُمْ وَلْأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَيِّكُنَّ ءَاذَاتَ ٱلْأَنْعَكِمِ وَلْأَمُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُنِّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّامِن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينَا ١ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايِعِ دُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُورًا ١ أَوْلَنِكَ مَأُولِهُ مْ جَهَا نُرُولَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّاً وَعْدَاللَّهِ حَقَّأُومَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَلاَ أَمَانِيَ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوَّءًا يُجْزَبِهِ وَلَا يَجِدْلَهُ مِن دُوبِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكِرِ أَوْأَنْثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَتِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِلَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَأَتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَحَنِيفَأُ وَأُتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِ يَرَخَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُجِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِسْاءَ قُلُ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَّلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفُعَ لُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

وَإِن آمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَابَيْنَهُ مَاصُلْحَا وَٱلصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓ اٰأَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوْحَرَصَ تُمَّرُ فَلَاتَمِيلُواْكُلَ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصَلِحُواْ وَبَتَّ قُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيهُ مَا ١٥ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغَنِ ٱللَّهُ كُلَّامِن سَعَتِهِ ء وَكَانَ أَلِنَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَين قَبَلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ اللَّهَ ۚ وَإِن تَكَفُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَيْمًا حَمِيدًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِلَّا ان يَشَأَيُذُهِ بَكُرُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَ يَأْتِ بِعَاخَرِينٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَنَ كَانَ يُرِيدُ ثُواَبَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَاللَّهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ١

\* يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَق عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمُ أَوالْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأُلَّهُ أُوِّلَى بِهِمَأَ فَلَاتَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَيَّ أَنِ تَعْدِلُواْ وَإِن تَاوُرَا أَوْتُعْرِضُواْفَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالْحِيَّتِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ٥ وَٱلْحِتَابِ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَحَفُرُ بِٱللَّهِ وَمَلَامَكِيِّهِ عَوَكُتُهُهِ عَ وَرُسُلِهِ عَ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالَابِعَيدًا ١٩٤ أَلَذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّا أَزْدَادُواْ كُفِّرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلُا ﴿ بَشِرِ ٱلْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَهُ مَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكُوْمِينَ أُوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَعُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْ كُرْفِي ٱلْكِتَابِأَنَ إِذَا سَمِعَتُمْءَ ايَنتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهْزَأُبِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُرْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَ إِنَّاكُمْ إِذَا مِثْلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَ نَمْرَجَمِيعًا ١

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُوبَ بِكُرْفَإِن كَانَ لَكُمْ فَأَتْحٌ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَوْنَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌقَ الْوَاْ أَلَّمْ نَسْتَحُوذٌ عَلَيْكُمْ وَنَمَّنَعْكُمْ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓ أَإِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كَسَالَى يُرَآءُ وِنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ١ هُمُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَآ إِلَىٰ هَأُولَآ ۗ وَلَآ إِلَىٰ هَنُولَاءَ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ رسَبِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ ٱلْكَيْعِينَ أَوْلِيّآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْلِلَهِ عَلَيْكُ مِسْلَطَانَا مُبِينًا ١ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن يَجِدَ لَهُ مُنْصِيرًا اللهُ اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِٱللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَيَكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمَا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُهُ وَءَامَنتُ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمَا ١

\* لَا يُحِتُ اللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلشُوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْ بَعْفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوَّا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُ وبَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَنَيِكَ هُمُ ٱلْكَيْفِرُونَ حَقَّأُوَأَعْتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابًامُّهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَ وَلَرْيُفَرِقُواْبَيْنَ أَحَدِمِنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُوْيِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمَا ﴿ يَسْعَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِ مُرِكِتَابًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٰ أَكْبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَرْنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلِّمِهِمْ ثُمَّ التَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاةً تَهُمُ ٱلْبَيِّنَتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَامُّ بِينَا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمِّ وَقُلْنَالَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدَا وَقُلْنَا لَهُمْ لَاتَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاغَلِيظًا ١

فَيِمَانَقَصِهِم مِّيثَ قَهُرُوكُفُرِهِم بِنَايَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِ مَقُلُوبُنَاغُلُفُ ۚ بَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمَ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلَا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ١٩ وَقَوْلِهِمْ إِنَّاقَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَرَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُّيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْفِيهِ لَفِي شَلِي مِنْهُ مَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱِيِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ١٩ بَل رَفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزيزًا حَكِمًا ٥ وَإِن مِّن أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ عَبَّلَ مَوْتِهِ عَوَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَإِظُلْمِ مِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِ رَطْيِبَتِ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِ هِرْعَن سَبِيلَ اللَّهِ كَثِيرًا ١ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْا وَقَدْنُهُ وَاعَنْهُ وَأَحْلِهِمْ ٱلْرِّبَوْا وَقَدْنُهُ وَاعْنُهُ وَأَحْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلتَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَكِنِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِن قَبْلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَنَ إِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١

\* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوجٍ وَٱلتَّبِيِّئَ مِنْ بَعْدِهِ ع وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيْوُبَ وَيُونِسُ وَهَدُرُونَ وَسُلَيْمَنَّ وَءَاتَيْنَادَاوُرُدَ زَيُورًا ﴿ وَرُسُلَا قَدْ قَصَصَنَاهُ مُعَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكً وَكَا مَا لَمُ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكِيمَا ١٩ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ أَنزَلُهُ وبِعِلْمِةً عَوَالْمَلَابِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْضَلَالًا بَعِيدًا ١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِ رَلَهُ مْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طريقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَ نُمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَاْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَنَّا يُتُهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَ كُرُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّيِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفُواْ فَإِنَّ لِلَهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَليمًا حَكِيمًا ١

يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَدَرَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَنْهَا إِلَىٰ مَرْيَهَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِةً عُولَاتَقُولُواْتُلَاثَةُ ٱنتَهُواْ خَيْسَرًا لَكُثْمُ إِنَّمَاٱللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ وَأَن يَحَوْنَ لَهُ وَلَدٌ لَّهُ وَلَدٌ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ١ اللَّهِ مَاللَّهِ مَا فِي اللَّهِ اللَّهِ مَا لِمَا فَي ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَالِتَهِ وَلِا ٱلْمَلَىبِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَا وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ ، وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِ مِ أَجُورَهُ مِ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهُ عُواَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكَبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَكُم بُرْهَنُ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ وَأُنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ وَأُرَّامُّبِينَا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ مِفْسَيُدْ خِلْهُمْ فِي رَحْمَةِ مِنْهُ وَفَضْلِ وَيَهَدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطَامُسْتَقِيمًا ١

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَّةِ إِنِ الْمُرُولُهُ الْكَلَّةِ إِنِ الْمُرُولُهُ الْكَلِ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصَفْ مَاتَرَكَ وَهُويَرِثُهَا إِن لَيْسَكُن لَهَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا الثَّنْتَيْنِ فَلَهُ مَا التَّلُقَانِ مِمَّاتَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكرِ مِثْلُ حَظِ الْأَنْتَيْنِ فَلَهُ مَا التَّلُقُ مِثْلُ حَظِ الْأَنْتَيْنِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْ

## ٤

بِنْ \_\_\_\_ ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْيِنِ ٱلرَّحِي \_\_\_

يَكَأَيُّهُا النَّيْنَءَ امَنُواْ أُوْفُواْ بِالْعُقُودُ أُحِلَّتَ لَكُرْبَهِيمَةُ الْأَنْعَلِمِ الْمَايُسَةِ وَأَنتُ مَحُرُمُ إِلَّا اللَّهَ الْمَايُسِةِ وَأَنتُ مَحُرُمُ إِلَّا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ

حُرِّمَتْ عَلَيْكُوْ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِيزِيرِ وَمَاۤ أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ ۽ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُودَةُ وَٱلْمُتَرَدِيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآأَكُلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّامَاذَكِّيْتُرُومَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزْلِيرُذَلِكُمْ فِسَقُّ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُرْدِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُرُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينَأَفْمَنِ ٱصَّطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ أَللَّهَ غَغُورٌ رَّحِيهٌ ١ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمُّ مُّقُلُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَمَاعَلَمْتُ مِقِنَ الْجُوَارِجِ مُكِلِّينَ تُعَامُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُو ٱللَّهُ فَكُواْمِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُو وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُوحِلُّ لَهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ اتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِينِينَ غَيْرَمُسَفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخْدَانِ وَمَن يَكْفُرِ بِٱلْإِيمَن فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ٥

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَاقُمْتُ مِ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَ كُرُ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَأَمْسَحُواْ بِرُءُ وسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَائِنَ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَ رُوًّا وَإِن كُنتُم مَّرْضَيَّ أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّن صَعْمِينَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْ تُرُالِنِسَاءَ فَلَرْتَجِدُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مَايُرِيدُاللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَاكُم بهِ ٤ إِذْ قُلْتُ مُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَا قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّمِينَ يلَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّاتَعْ دِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّ قُوكَ ۖ وَٱتَّ قُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَيِيرٌ بِمَاتَعَمَلُونَ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِكِتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلجَحِيمِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَـ مَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ أَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَاتَّ قُواْ اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَـ تَوَكِّل ٱلْمُؤْمِنُونِ ١٠ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَخِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثْنَى عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِنَ أَقَمْتُ مُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوٰةَ وَءَ امَنتُ مِيرُسُلِي وَعَزَّ زِيتُمُوهُ مَر وَأَقْرَضَتُ مُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُرُ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَ سَوَاءَ السّبِيلِ فَي مَا نَقْضِهم مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ وَقَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْحَظَّامِ مَّاذُكِّرُواْ بِهُ وَلَاتَ زَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَآبِ مَ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِي لَا مِنْهُمْ فَأَعْفُ عَنْهُ مْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّا نَصَدَرَيْ أَخَذَنَا مِيثَ قَهُمْ مَفَ نَسُواْ حَظَّامِ مَاذُ كَيْ رُواْ بِهِ عَفَأَغْرَيْنَ ابَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَّ يَوْمِ ٱلْقِيدَ مَةً وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونَ ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيْنُ لَكُمْ كَيْرًا مِمَّا كُنتُ مِّ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعَفُواْ عَن كَثِيرً قَدْ جَاءَ كُم مِنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ ٥ يَهْ دِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضَوَنَهُ وسُ بُلَ ٱلسَّكَمِ وَيُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ ع وَيَهْدِيهِمْ إِلْ صِرَطِ مُستَقِيرِ الْقَدْكَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَهُ قُلْ فَ مَن يَـمُلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَـيَّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهَ وَأَمَّنَهُ وَمَن فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَيِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوْتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَأْ يَخَاقُ مَايَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ٥

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَيٰ نَحْنُ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ وَلَ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مِّلَ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُلِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّأُوۤ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَنَأَهۡ لَ ٱلْكِتَابِ قَدْجَآءَكُرُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰ فَتَرَةِ مِنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَانَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءِ قَدِيرٌ ١٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ، يَنقَوْمِ أَذْ كُرُواْ يْعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْجَعَلَ فِيكُوْ أَنْبِيَآءَ وَجَعَلَكُ وَٱلْكِيكَا وَءَاتَكُمُ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدَامِنَ ٱلْعَاكِمِينَ ١ يَكُوْمِ ٱدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱلَّتِي كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرْبَدُواْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ اللهُ قَالُواْ يَنمُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبَارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخَرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَخَرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَخِلُونَ ٥ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَا ٱدْخُلُواْ عَلَيْهِ مُرَالْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَلِبُونَ وَعَلَى أُللَّهِ فَتَوَكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدَامًا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَايِلاً إِنَّاهَاهُ نَاقَاعِدُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَأَفْرُقِ بَيَنَ نَاوَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةُ عَلَيْهِ مُرَارُبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضَ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٤ وَٱتْلُ عَلَيْهِ مُرْبَا أَابْنَى ءَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرُبَانَافَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُ لَنَّكَّ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ اللَّهِ لَمِنْ بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُكِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ ۚ إِنِّ أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ ٥ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وفَأَصْبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَتَ ٱللَّهُ غُرَابَايَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيهُ وكَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيهُ قَالَ يَوَيْلَتَيَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِيً فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّدِمِينَ ١

111

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسُ ابِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسَ ادِفِي ٱلْأَرْضِ فَكَ أَنَّمَاقَتَ لَ ٱلنَّاسَجَمِيعَاوَمَنْ أَحْيَاهَافَكَأَنَّمَآ أَحْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُ مُرُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُ مِ بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَّؤُاْٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوٓا أَوْيُصَلَّبُوٓا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْاْمِنَ ٱلْأَرْضُ ذَالِكَ لَهُ مَ خِزْيٌ فِ ٱلدُّنْيَأُولَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَالُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمِّ فَأَعْلَمُواْ أَتَّ ٱللَّهَ غَ فُورٌ رَّحِيـ مُرْ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ أللَّهَ وَأَبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِ سَبِيلِهِ عَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ ولِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَاتُقُبِلَ مِنْهُ مُرَّوَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيمٌ ١

يُرِيدُونَ أَن يَخَرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَهُ فَأَقَطَعُواْ أَيْدِيَهُ مَاجَزَآءُ بِمَاكَسَبَانَكَلَامِنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِينٌ حَكِيرُ اللهُ فَمَن تَابَ مِنْ بَعَدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهَ غَ غُورٌ رَجِيهُ ١ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَاءً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيءٍ وَقِدِيرٌ ١٠ \* يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْءَامَنَا بِأَفْوَهِ فِي هِ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُ مُّ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَا أَوُكُّ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِمُوَاضِعِيَّةٍ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مُ هَا ذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتَنْتَهُ وَفَكَن تَمْ لِكَ لَهُ وِمِنَ ٱللَّهِ شَيًّا أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَرَيْرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُ مَّلَهُ مَ فِ ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُ وكَ فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرِضْ عَنْهُ مِّ وَإِن تُعْرِضَ عَنْهُ مُوَان تُعْرِضَ عَنْهُمْ وَفَلَن يَضُرُّ وِكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بِيَنْهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ أَلَّهَ يُحِبُ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُ مُ ٱلتَّوْرَنةُ فِيهَا حُكُرُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَتِهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَاهُ ذَى وَنُورٌ يَحَكُرُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّكِنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَاٱسْتُحْفِظُواْمِن كِتَنْ اللَّهِ وَكَانُواْعَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَاتَخُشُواْ ٱلنَّاسَ وَأَخْشَوْنِ وَلَاتَشْتَرُواْ بِعَايَنِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَنَهِكَ هُمُ ٱلۡكَاٰفِرُونَ ﴿ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِ مِي فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأَذُكَ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلْسِنِّ وَٱلْسِنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَ فَارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأَوْلَا بِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١

وَقَفَّتِنَاعَلَى عَالَا عَالَى عَلَى عَالَكُ وَمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنِةِ وَهُ ذَى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فِيدُّ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِكَ هُمُ ٱلْفَسِيقُونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَاب وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحْكُم بِينْهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَا مَهُمُ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُرُ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُ مِأْمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِيبَالُوَكُمْ فِي مَا ءَ اتَّنكُمْ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُرْ جَمِيعًا فَيُنَتِئُكُم بِمَاكُنُتُمْ فِيهِ تَحْتَلِفُونَ ﴿ وَأَنِ أَحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَاءَ هُمْ وَٱحۡذَرَهُمۡ أَن يَفْيَنُوكَ عَنُ بَعَضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ فَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَعَضِ ذُنُوبِهِ مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلنَّاسِ لَفَسِ عُونَ ﴿ اللَّهُ الْعَصْمَ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

\* يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَوَ ٱلنَّصَرَىٰٓ أَوْلِيَاءَ بُعْضُهُمْ أَوْلِيَآهُ بَعْضِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنكُرُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ يُسَرَّعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٓ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِٱلْفَتْحِ أَوۡ أَمۡرِمِّنْ عِندِهِۦ فَيُصَبِحُواْعَلَىٰمَا أَسَرُواْفِيٓ أَنفُسِهِمْ نَدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَهَا وُلِآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُ مُلَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مِنَا أَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ مَن يَرْبَ دَّ مِنكُرْعَن دِينِهِ عَ فَسَوْفَ يَأْتِي أَللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُ مْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمِ ذَالِكَ فَضَلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمُ ١ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُرْزَكِعُونَ ٥ وَمَن يَتَوَلُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُرُٱلْغَالِبُونَ ﴿ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَحِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلَعِبَامِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُولِيَآءً وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِن كُنتُر مُّوَّمِنِينَ ٥

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبَّأَذَ لِكَ بِأَنَّهُ مُوقَوِّرٌ لَّايَعْقِلُونَ ﴿ قُلْ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ ءَامَنَا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلْيَنَا وَمَآ أَنْزِلَ مِن قَبَلُ وَأَنَّ أَكُرُ فَاسِعُونَ ﴿ قُلْهَلْ أُنْيَئُكُمْ بِشَيْرِينِ ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ أَنَدُهِ مَن لَعَنَهُ أَنَدُهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَانِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أَوْلَيَاكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُرْقَالُوٓ أَءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِوَهُرْقَدْخَرَجُواْ بِدِّءُوَاْ لِلَّهُ أَعْلَمُ بِمَاكَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿ وَتَرَىٰ كَتِيرًامِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِيشْرَمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ لَوَلَا يَنْهَىٰهُمُ ٱلرَّبَّنِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْرَوَأَكْلِهِمُ ٱلسِّحْتَ لِينْسَمَا كَانُواْ يَصَنَعُونَ ١٥ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِ مَوَلُعِنُواْ بِمَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَنَا وَكُفْرَاْ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَوَة وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةُ كُلَّمَآ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِءَ امَّنُواْوَأَتَّ قَوْاْلَكَ فَّرْنَاعَنَّهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَلُوَأَنَّهُ مُأْقَامُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنزِلَ إِلَيْهِ مِين زَيِهِ مُلاَّكُ لُوْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَآءَ مَايَعٌ مَلُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ وَإِن لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالْتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱڵ۫ڪَيْفِرِينَ۞قُلْيَنَأَهُلَٱلۡكِتَبِ لَسۡتُرْعَلَىٰشَىٰءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْكُرْمِن رَبِّكُمْ وَلِيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّبِّكَ طُغْيَـنَاوَكُفُرًّا فَلَاتَأْسَعَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلۡكَافِينِ ١٤٤٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّابِئُونَ وَٱلنَّصَارَيٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ فَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيَ إِسْرَءِ يلَ وَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًّا كُلَّمَا جَآءَ هُمْ رَسُولًا بِمَالَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٥ وَحَسِبُوٓا أَلَّا تَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُرَّا عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْ مَلُونَ ١ لَقَدْكَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرِّيَمَّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَنْبَنِي إِسْرَاءِ بِلَ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمَّ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَلَّةَ وَمَأْوَنِهُ ٱلنَّارُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ لَقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَنتَةُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَّهَ وَحِدٌّ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْمِنْهُمْ عَذَابُ أَلِيرُ ١ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا ٱلْمَسِيحُ أَبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرَكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ ٱنظُرْ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ قُلْ أَتَعْبُ دُونَ مِن دُوبِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُرُّضَرَّا وَلَانَفَعَا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغَلُواْفِي دِينِكُمْ غَيْرًا لَخُقَ وَلَاتَتَبِعُوَا أَهُوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْمِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْكَثِيرًا وَضَلُّواْعَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ

لُعرَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ مِنْ بَنِيَّ إِسْرَاءِ بِلَعَلَىٰ لِسَانِ دَاوُرِدَ وَعِيسَى ٱبْن مَرْيَحَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكِرِفَعَكُوهُ لَبِشَى مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ تَرَيْ كَا يَامِنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَمِ نُسَمَاقَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُ مُرأَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَر وَفِ ٱلْعَدَابِ هُمْ خَيْلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مَا أَتَّخَذُوهُ مَ أَوْلِيَاءَ وَلَكِيَّ كَيْرَا مِنْهُ مُونَسِقُونَ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِعَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُ مِمُّودً ةَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَارَيْ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُ مُ قِيسِيسِينَ وَرُهْبَ انَاوَأَنَّهُمْ لَايَسَتَكِيرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنزلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيِّ أَعْيُسَنَهُمْ تَفِيضُمِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَاعَ رَفُواْ مِنَ ٱلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَ امَنَّا فَأَكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّلِهِ دِينَ ١

وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَأَتَّبَهُ مُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجْري مِن تَحْيِبَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِينَآ أَوْلَـٰبِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّحَـ رَّمُواْ طَيِبَتِ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوَّا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْمِمَا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا وَاتَّقُواْ اللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ عُمُؤْمِنُونَ ﴿ لَا يُوَاخِذُ كُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِيَّ أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدتُّمُٱلْأَيْمَنَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِمَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُوْ أَوْكِسَوَتُهُمْ أَوْتَحْرِيرُ رَقَبَةً فِنَمَن لَرْيَجِيدٌ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كُفَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَنَكُوْكُذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوْءَ ايَنتِهِ عَلَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ ١ يِّنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوَا إِنَّمَا ٱلْحَيْمَرُوٓٱلْمَيْسِرُوۤٱلْأَنصَابُوۤٱلْأَزْلَمُ رِجْسُمِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞

إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآةَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّ كُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ ١ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحْذَرُواْ فَإِن تَوَلِّيتُ مِفَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُواْ إِذَامَا أَتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ ثُمَّاتَّقَواْ وَءَامَنُواْتُ مَرَاتً قَواْ وَأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ إِشَىءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَ أَيْدِيكُوْ وَرِمَاحُكُوْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعْتَدَىٰ بَعَدَ ذَلِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُ مَحُرُمُّ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُرُمُّتَعَمِّدَافَجَزَآءٌ مِثْلُمَاقَتَلَمِنَ ٱلنَّعَمِيَحَكُمُ بِهِ عَذَوَا عَدْلِ مِنكُرْهَدْيَا ابْلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِةً عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِهُ أَللَّهُ مِنْهُ وَأَللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامٍ ٥

أُحِلَ لَكُرُ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَنَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارُّةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُرُ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَادُمْتُ مْ حُرُمَّا وَأَتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ \* جَعَلَ أَللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قِيَمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَا لَحْرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْدَ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١ أَعْلَمُوٓ أَنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَجِيمٌ ١ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا تُبِدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ قُلُلايَسَةِوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطِّيبُ وَلَوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ يَكَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْئَلُواْعَنْهَاحِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبَدَلَكُ مُعَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيهُ قَدْسَأَلْهَاقَوْمُ مِن قَبَلِكُمُ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَاكَفِرِينَ ٢ مَاجَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةِ وَلَاسَ آبِهَ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكَثِرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُرْتَعَا لَوْا إِلَى مَا أَنَزَلَ ٱلدَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَاءَنَأَ أُوَلُوْكَانَ ءَابَآؤُهُ مِلَايَعُلَمُونَ شَيْئَاوَلَايَهْ تَدُونَ ١ إِنَّايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمُ مِّن ضَلَّ إِذَا أَهْتَكَيْتُمَّ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمُ جَمِيعًا فَيُنَبِّثُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ فَيَناأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُرُ أَوْءَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُرْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَيْتُ مْرِفِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمُ مُصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْبَبْتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ عَنَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَانَكْتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰٓ أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّاۤ إِثْمَافَا خَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْأَوْلَيْنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا دَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَدَتِهِمَاوَمَا أَعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَٰكِ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَ آأَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّا يُمَنَّ ابْعُدَ أَيْمَنِهِمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ

ميد الجورب ۱۳

\* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَ قُولُ مَاذَاۤ أَجِبْتُمُّ قَالُواْ لَاعِلْمَ لَنَّآ إِنَّكَ أَنتَ عَلَامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ أَلَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذْكُرْنِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَيْكَ إِذْ أَيَّدتُكَ بِرُوجٍ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَأَوْ إِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِكَمَةَ وَٱلْتَوْرَالَةَ وَٱلْإِنجِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّلِيرِ بِإِذَ فِي فَتَ نَفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِي وَتُبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْ فِي وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتِكِ بِإِذْ نِيُّ وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيَ إِسْرَتِهِ يِلَ عَنْكَ إِذْ جِتْ تَهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَا إلَّاسِحْرٌمُّينٌ ١ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِيِّينَ أَنْ ءَامِنُواْ بى وَبِرَسُولِي قَالُوّاْءَ امَنَا وَٱشْهَدْ بِأَنْنَا مُسْلِمُونَ ١ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَنعِيسَى أَبْنَ مَرْيَ مَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنزِلَ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَظْمَبِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْ صَدَقْتَ نَاوَنَكُونَ عَلَيْهَامِنَ ٱلشَّيْهِدِينَ ١

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَ مَ ٱللَّهُ مِّرَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَا بِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِلْأَوَّلِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةً مِنكُّ وَأَرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ قَالَ ٱللَّهُ إِنِي مُنَزِلُهَا عَلَيْكُمُ فَمَن يَكْفُرُ بَعْدُ مِنكُونَانِيَ أُعَذِّبُهُ وعَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ وَأَحَدَامِنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَعَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِ ذُونِي وَأَمِّيَ إِلَهَ يَنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَنَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنَّ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ وفَقَدْعَلِمْتَهُ وتَعَلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلَا أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَّرْتَنِي بِهِ عَأْنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِ مْ شَهِيدَامَّادُمْتُ فِيهِ مُ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١٩ إِن تُعَذِّبْهُ مُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغَفِرُلَهُ مُ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ١ قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدْقُهُمَّ لَهُ مُجَنَّتٌ بَجْرى مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَرُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَداً رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنَهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

## سِنونَةُ الأَنْعَظِينَ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورَّ ثُمَّالَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ۞هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينِ ثُرُ قَضَىٓ أَجَلَا وَأَجَلٌ مُّسَمَّى عِندَهُ وَثُرَّأَنتُمْ تَمَتَرُونَ ١٥ وَهُوَأُللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُرُ وَيَعْلَرُمَاتَكُسِبُونَ ١ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ ءَالَهُ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُغْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُرْفَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبُتَوُّا مَاكَانُواْبِهِ عِيسَتَهْزِءُ وِنَـ ٥ أَلَمْ يَرَوْلُكُمْ أَهْلَكُنَامِن قَبْلِهِ مِقِن قَرْنِ مَكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَوْنُمَكِّنِ لَكُوْ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْبًا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلَوْنَزَّ لِنَاعَلَيْكَ كِتَنَافِي قِرْطَاسِ فَلْمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَاذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكُ وَلَوْ أَنزَلْنَامَلَكَا لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ٥

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكَ الْجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِ مِمَّا يَلْبِسُونَ ١ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُ مِمَّا كَانُواْ بِهِ مِيَسَّتَهُ زِءُ ون ٥ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ قُل لِلَّهِ كُتَبَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ لَارَبَ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَأَ أَنفُسَهُ مَ فَهُ مَ لَا يُؤْمِنُونَ ٣٠ \* وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ قُلْ أَغَيْرَ أَللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَفُّونًا إِنَّ أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَّ وَلَاتَكُوٰنَدَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيرِ ١٥ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ بِذِ فَقَدْ رَحِمَةُ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّفَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُوَّ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُوَ عَلَى كُلِّشَى ءِ قَدِيرٌ ﴿ وَهُوَ الْقَاهِ رُفَوْقَ عِبَادِهِ وَهُو ٱلْحَكِيرُ الْخَبِيرُ ١

قُلَّ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ أَيِّنِي وَبَيْنَكُزُ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنُذِرَكُم بِهِ ، وَمَنْ بَلَغُ أَيِنَّاكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَ الِهَدَّ أُخْرَيَّ قُل لَّا أَشَّهَدُ قُلْ إِنَّمَاهُو إِلَهٌ وَكِيدٌ وَإِنَّنِي بَرِيٓ ءُ مِمَّاتُشْرِكُونَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُ وُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونِهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُو ٱلَّذِينَ خَيِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنتِهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ١ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمَ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ أَيْنَ شُرِّكَآ وَكُوالِّذِينَ كُنتُمْ وَتَرْعُمُونَ ٢ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ٢ ٱنظُرْكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَعَنْهُ مِمَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ ١ وَمِنْهُ مِنْ يُسْتَمِعُ إِلَيْكُ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِرْأَكِنَةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمْ وَقُرَأُ وَإِن يَرَوُا كُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَأَحَتَى إِذَا جَآءُ وكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوِّلِينَ ٥ وَهُرْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُعْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَ هُمْرُومَايَشُعُرُونَ ﴿ وَلَوْتَرَيَّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَانُرَدُ وَلَانُكَذِبَ بِعَايَنتِ رَبِّنَاوَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

بَلْ بَدَالَهُ مِمَّاكَانُواْ يُخْفُونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْرُدُ وَالْعَادُواْ لِمَانْهُ وَاعْنَهُ وَإِنَّهُ مُلَكَذِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ وَلَوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّوَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْبَلَى وَرَبِّنَأَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْيَحَسْرَتَنَاعَلَىمَافَرَّطْنَافِيهَاوَهُرْيَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَيْظُهُورِهِمْ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ۞ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّالَعِبُ وَلَهَ وَّلُوَّالُدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللهُ عَلَمُ إِنَّهُ وَلَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَّ فَإِنَّهُ مُ لَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهُ عَلَيْكُذِّبُونَكَ وَلَاكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِبُواْ وَأُوذُواْ حَقِّ آتَنَاهُمْ نَصَرُنَّا وَلَامُبَدِّلَ لِكَامِئتِ ٱللَّهِ وَلَقَدْجَاءَكَ مِن نَّبَايْ ٱلْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُ مَ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقَا فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَا فِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِعَايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُ مُعَلَى ٱلْهُدَئَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَيْهِ لِينَ ٢

الجزب

\* إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّعَلَىٰٓ أَن يُنَزِّلَ ءَايَةً وَلَكِنَّ أَكَ ثَرَهُمْ لَايَعَامُونَ ﴿ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَيْرِيَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمَمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِ ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٌ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مْ يُحْشَرُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِكَايَنِيَنَاصُمُّ وَبُكُرٌ فِي ٱلظِّلُمَاتُّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضَلِلْهُ وَمَن يَشَأَيْجَعَلَهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ﴿ قُلْ أَرَهَ يْتَكُوْ إِنْ أَتَنَكُوْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْأَتَتَكُوْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُ مِصَدِقِينَ ﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَحُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أَمْمِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلظَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ١ فَأَوْلَا إِذْ جَآءَ هُرِبَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَت قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْمَاذُكِرُواْ بِهِ عَنَحَنَا عَلَيْهِ مَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَآ أُوتُوٓا أَخَذَنَهُ مِ بَغْتَةَ فَإِذَا هُرَمُّبُلِسُونَ ۗ

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَّنَ إِلَهُ عَيْرُأَلِلَّهِ يَأْتِيكُمْ بِهِ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيِئَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ إِنَّ قُلْ أَرَءَ يَتَكُرُ إِنْ أَتَنَكُرُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْيُهْ لَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞وَمَا تُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَّ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوَفُّ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَأَلَّذِينَ كُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ قُلْلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَا بِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَىٰ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَاتَتَفَكَّرُونَ ٥ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا إِلَى رَبِّهِ مُ لَيْسَ لَهُ مِين دُونِهِ عَ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَظْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ بُرِيدُونَ وَجْهَةً مَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِن شَيْءِ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِن شَيْءِ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

وَكَذَٰ النَّ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُواْ أَهَا وُلاَّءٍ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنْ بَيْنِ مَا أَلْيَسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَنِيْنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُرُكَتَبَ رَبُّكُ مَعَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءً بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ وَيُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهْوَآءَكُمْ قَدْضَلَلْتُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ا قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن زَّتِي وَكَذَّبْتُم بِهِ عَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيُرُ ٱلْفَاصِيلِينَ ﴿ قُلُ لَّوْ أَنَّ عِندِى مَاتَسْتَغَجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُ مُّواًللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُوَّ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَاتَسَقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْامُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَظْبِ وَلَايَابِسِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ٥

وَهُوَ ٱلَّذِي يَتُوفَّاكُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلُّ مُّسَعَىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ كُرُثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ۞وَهُوَٱلْقَاهِرُفَوَقَ عِبَادِةً ع وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰ هُمُ ٱلْحَقِّ أَلَالَهُ ٱلْحُكُرُ وَهُوَأَسْرَعُ ٱلْحَلِيسِينَ ﴿ قُلْمَن يُنَجِّيكُ مِين ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَّإِنَّ أَنجَلنَامِنْ هَذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِكِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كُرِبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ﴿ قُلْهُ وَالْقَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًامِّن فَوْقِكُوْ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُوْ أَوْيَلْبِسَكُوْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضِ أَانظُرْ كِيْفَ نُصَرّفُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ ، قَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ ﴿ لِكُلِّ نَبَا مُّسْتَقَرُّوْسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِيٓ ءَايَتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِينَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّ قُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِمِن شَيْءٍ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُ مُ يَتَقُونَ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُ مَ لَعِبَا وَلَهْوَا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأُ وَذَكِرْ بِهِ الْنَهُ تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَاكَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَأَّأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَبْسِلُواْبِمَاكَسَبُواْ لَهُ مَ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَ انُواْيَكُفُرُونَ ﴿ قُلْ أَنَدَّعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَالِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِىٱسْتَهْوَتْهُٱلشَّيَطِينُ فِٱلْأَرْض حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱتَّتِنَأُ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَالْهُدَيُّ وَأُمِرْنَا لِنُسَلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ إِلَيْهِ تَحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَلَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٥

\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِمُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ قَإِنَّ أَرَىٰكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ وَكَذَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِ بِمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ اللهُ فَلَمَاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلْيَلُ رَءَاكُوكَ مِنَّا قَالَ هَاذَارَبُّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أَحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّارَءَ اٱلْقَمَرَ بَازِغَاقَالَ هَذَا رَبُّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّهَ آلِينَ ﴿ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَهُ قَالَ هَا ذَا رَبِّي هَا ذَا أَحَبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتَ قَالَ يَكَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءٌ مِّمَا تُشْرِكُونَ الى وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ وَقَوْمُهُ وَقَالَ أَتُحَاجُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدْهَ دَلنَّ وَلاَ أَخَافُ مَا أَشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئَأُ وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّأْ أَفَلًا تَتَذَكَّرُونَ ١ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكَتُمُ وَلَاتَّخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكَتُمْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَأ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَ يُنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنكُنتُرْتَعُ لَمُونَ ١

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْ يَلْبِسُوٓ إِيمَانَهُم بِظُلْمِ أُوْلَتَهِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُرِمُهُ مَدُونَ ﴿ وَيَلْكَ حُجَّتُنَآ اَتَيْنَاهَاۤ إِبْرَهِيمَعَلَىٰ قَوْمِهِ وَنَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاءً ۚ إِنَّ رَبِّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ١ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِيَّتِهِ عِدَاؤُد وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَا رُونَ وَكَ ذَالِكَ نَجَهِ زِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَزَكِرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَّ كُلِّمِنَ ٱلصَّلِحِينَ الله وَ الله مَا عِيلَ وَ الْمُسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١٩ وَمِنْ ءَابَآيِهِ مْ وَذُرِّيَّكِيمِمْ وَإِخْوَانِهِ مُرْ وَٱجْتَبَيْنَاهُمُ وَهَدَيْنَهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِي بِهِ عَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِةً - وَلَوْأَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَاتَ يُنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُكُمَ وَٱلنُّهُ وَوَةً فَإِن يَكُفُرْ بِهَا هَنَوُلآء فَقَدْ وَكَ لَنَا بِهَا قَوْمَا لَّيْسُواْ بِهَا بِكُلِفِرِينَ ﴾ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَيَهُ دَلِهُمُ ٱقْتَدِةً قُللَّا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرَّأُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالِمِينَ ٥

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٤ إِذْ قَالُواْ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِن شَيْءً قُلْ مَنْ أَنْزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عَمُوسَىٰ نُورًا وَهُدَّى لِلتَّاسِّ تَجْعَلُونَهُ، قَرَاطِيسَ بُنْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَيْرِّا وَعُلِمَتُم مَّالَرْبَعْلَمُوَّا أَنتُمْ وَلَا ءَابَآ وُكُمِّ قُلِ ٱللَّهُ ثُرَّدَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ١٠ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَأُ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهُ عَوَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ أَظْلَرُمِمَّنِ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى إِلَىٰ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَحْ " وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيِّكَةُ بَاسِطُوۤاْأَيْدِيهِ مْأَخْرِجُوٓاْأَنفُ كُمُّ ٱلْيَوْمَ يَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُرْتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْءَ ايكتِهِ مَ تَسْتَكْبِرُ وِنَ ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فرادى كماخكفنك فرأق كمرة وتركت توماخو لتكفروكة ظُهُورِكُرُ وَمَانَرَىٰ مَعَكُو شُفَعَاءَكُو ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ مَ فِيكُو شُرَكَوَا لَقَدَتَقَطَعَ بَيْنَكُرُ وَضَلَّ عَنكُم مَّاكُنتُمْ تَزَعُمُونَ ١

يان والغ الجورث

\* إِنَّ أَلَّهَ فَالِقُ ٱلْحَتِ وَٱلنَّوَيُّ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُو ٱللَّهُ فَأَنَى تُوَقِّ فَكُوتَ ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَنِيزِٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُءُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْ تَدُواْ بِهَافِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِوَٱلْبَحْرِ قَلَهُ فَصَلْنَاٱلْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۞ۅؘۿۅؙۘٲڶۜۮۣؽٙٲ۫نشَٲ۫ڪؙۅڡۣٞڹێۜڣٞڛؚٷؘڿۮۊؚڣؘڡؙڛ۫ؾۘڡۜٙڒ۠ٷؘڡؙڛؾۊؙۮۼۜٞ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلَّايَنِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ١٠٥ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجُنَا بِهِ ء نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا غُغِّرِجُ مِنْهُ حَبَّامٌ تَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِمِن طَلْعِهَا قِنْوَانُ دَانِيَةٌ وَجَنَاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهُ ٱنظُرُوٓ اللَّ ثَمَرِهِ عِإِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهُ عَإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَكِتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكًا ۚ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُ مَّ وَخَرَقُواْلُهُ وبَيِينَ وَ بَنَاتِ بِغَيْرِ عِلْمِ مُبَحَنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّوَ لَوْرَكُمْ لَهُ صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهٌ

ذَالِكُ مُرَاللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُ دُوهُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ اللهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ قَدْجَآ الْحَيْمِ بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِيِّهُ ، وَمَنْ عَمِي فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴿ وَكَذَاكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ النَّابِعَ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ لَا إِلَهَ إِلَّاهُ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَوْ سَنَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكُواْ وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِ مُحَفِيظاً وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ۞ وَلَا تَسُبُواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدَوّا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مَثُمَّ إِلَىٰ رَبِهِ مِمْرْجِعُهُمْ فَيُنَيِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَتْهُمْءَايَةُ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَاً لللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِبُ أَفْئِدَتَهُ مْ وَأَبْصَارَهُمْ حَمَالُمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَكِنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ الجرء ٨ المارة ١٥ \* وَلَوْ أَنَّنَا نَزَلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَتَيِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مْكُلِّ شَيْءِ قُبُلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُوۤاْ إِلَّاۤ أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِي عَدُوَّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُ مْ إِلَّ بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوَلِ غُرُورَا وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَـ لُوهُ فَذَرْهُ مَرْوَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُقَتَّرِفُونَ ﴿ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَعِي حَكَمَا وَهُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلْكِتَبَ مُفَصَّلًا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعَلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقُّ فَلَاتَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَا وَعَدْلَا لَامُبَدِلَ لِكَامِيتِهِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ا وَإِن تُطِعَ أَحَتُرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ١ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَرُمَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ عُمُّومِنِينَ ١

وَمَالَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّاذُكِرَالسِّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَيْرًا لَيْضِلُونَ بِأَهْوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ٩ وَذَرُواْ ظَلِهِ رَٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ١ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّالَةٌ يُذْكَرا سْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ وَلَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَا إِبِهِ مِ لِيُجَدِلُوكُ مِّ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ا و مَن كَانَ مَيْـتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالُهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ عَلَيْنَالُهُ، نُورًا يَمْشِي بِهِ ع في ٱلتَّاسِ كَمَن مَّتَلُهُ وفي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَأَ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَمُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا أَوْمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَايَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَمَاۤ أُولِت رُسُلُ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالْتَهُ مُ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْصَغَالُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِينهُ ويَشْرَحْ صَدْرَهُ ولِلْإِسْ لَكُمِّ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ وِيَجَعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجَاكً أَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْايكتِ لِقَوْمِ يَذَّكَّرُونَ ﴿ لَهُمْ دَارُٱلسَّ لَيْمِعِن دَ رَيِّهِ مِّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَكُمَعْشَرَ الْجِنَ قَدِ ٱسْتَحَكَثَرَتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيهَا قُوهُم مِنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَلْتَ لَنَأَ قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَلَكُمْ مَرْضَا لَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّامَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ ثُولِي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُا بِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَامَعْشَرَالْجِنِّ وَٱلْإِنِسِ أَلَمْ يَاأَيْكُمْ رُسُلٌ مِنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَ ايَنِي وَيُنذِرُ وِيَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِ مَّأُ وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْعَلَى أَنفُسِهِ مِ أَنَّهُمْ كَانُواْكَ فِينَ ١

122

ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّ بُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّاعَ مِلُوا وَمَارَبُّكَ بِغَنْفِلِ عَمَّايَعُ مَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْ مَةً إِن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفَ مِنْ بَعْدِكُمِمَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُم مِن ذُرِيَّةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ ٥ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَا عَوْمِ أغْ مَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَلِقِبَهُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَجَعَلُواْلِتَهِ مِمَّاذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَلَى مِنْصِيبًا فقالواها ذايله بزغم هروها ذالشركآ يتأفماكان لِشُرَكَآبِهِ مْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَ آبِهِ مِّسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أُولَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمْ لِيُرْدُوهُ مْ وَلِيَ لَبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ أَلِلَّهُ مَافَعَالُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْ تَرُونَ ٥

وَقَالُواْهَاذِهِ عَأَنْعَامُ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَاۤ إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَلَهُ حُرَمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُمُ لَّايَذَكُورُونَ ٱسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَاءِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلَىٰٓ أَزْوَجِنَا وَإِن يَكُن مَّنِ تَهُ فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَهُم إِنَّهُ وَحَكِيمُ عَلِيهُ ١ وَلَا مُوسَى قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَ لُواْ أَوْلِلاَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ ٱفْتِرَآءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَ لُواْ وَمَاكَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿ \* وَهُوَ ٱلَّذِي آنْشَا جَنَّاتِ مَّعَرُوشَكِ وَعَكَيْرَمَعَ رُوشَكِ وَأَلنَّا خَلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِقًا أَكُلُهُ، وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُواْ مِن تَكُمْرِهِ عِ إِذَا أَثُمْرَواءَ اللهُ احْقَلَهُ رِيؤَمَ حَصَادِةً ع وَلَاتُسْ رَفُواْ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأْ كُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَاتَ تَبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُيِينٌ ﴿

ثَمَلِنِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَ ٱلضَّأْنِ أَثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْثَيَيِّ نَبِّوُنِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنُ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَنَّ أَمْرَكُ نَتُمْ شُهَدَآءً إِذْ وَصَّاحِكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَ أَفَمَنَ أَظْلَرُمِتَنِ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبَالِيُضِلَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قُلَّا أَجِدُ فِمَا أُوجِيَ إِلَى مُحَرِّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَةً أُوْدَمَا مَّسْفُوحًا أُوْلَحُ مَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَو فِسْقًا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَفَمَنِ ٱصْطُرَعَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرُ وَمِنَ ٱلْبَقَرِوَٱلْغَنَمِ حَرَّمَنَاعَلَيْهِمُ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَاحَمَلَتَ ظُهُورُهُ مَا أَوِ ٱلْحَوَايَ الْوَمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِ مِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ ١ شُورَةُ الأَنْعَامِ

فَإِن كَنَّابُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةِ وَسِعَةٍ وَلَا يُسَرَّدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَاوَلآ ءَابَاؤُنَا وَلاحَرَّمْنَامِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَنَالِكَ حَكَذَّبَ ٱلْذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُحَتَّىٰ ذَا قُواْ بَأْسَنَأُ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَبَيعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُّصُونَ ﴿ قُلْ فَلِلَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِعَ لَهُ فَلُوْشَاءَ لَهَدَكُمُ أَجْمَعِينَ شَقْلَهَ لُمَّ شُهَدَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَذَأَ فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَنَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِيْنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِهِ مْ يَعْدِلُونَ ۞ \* قُلْ تَعَالُواْ أَتْلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْنًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَاتَقْتُكُواْ أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمَّ وَلَاتَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَابَطَنَّ وَلَاتَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَدَّمَ ٱللَّهُ إِلَّابِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ الْعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ ١

121

وَلَاتَقْتُرُبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ ٱلۡكِيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَانُكَيۡفُنَفُسَا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَاتَ ذَاقُرْبَيٌّ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ ١ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُونَهُ وَلَاتَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَقَ بِكُرْعَن سَبِيلِهِ عَذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلْعَلَّاكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ثُمَّ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّشَىءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَعَلَهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَآتَقُواْلَعَلَّكُ مُرْتُرْحَمُونَ ١ عَلَى طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَيْهِمْ لَغَنفِلِينَ ﴿ أَوْتَ قُولُواْ لَوَأَنَّا أَنْزِلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَبُ لَكُنَّا أَهْ دَيْ مِنْهُمْ مَٰ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدَّى وَرَحْمَةٌ فَمَنَّ أَظْلَرُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَايِئتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأُ سَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايكِتِنَاسُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ١

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَتَكَةُ أَوْيَأْتِيَرَبُكَ أَوْيَأْتِيَ بَعْضُ ءَايَنتِ رَبِكُ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنُهَا لَمْ تَكُنَّ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً قُلِ ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّامُنتَظِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْدِينَهُ مَرَكًا نُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى أَللَّهِ تُرَّيُنَيِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٩ مَنْ جَآةَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشْرُ أَمْثَ الِهَأُ وَمَنْ جَآةَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّامِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ اللَّهِ مَلَا إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إلىصرط مُستقير ديناقيكا ملَة إبرَهِ يرَحنِيفَأُومَا كَات مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَاشْرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ قُلْ أَغَيْرَاللهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُورَبُّ كُلِّ شَيْءً وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَيُّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَاءَاتَكُورُ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَ غُورٌ رَّحِيهُ

## ٤

## بِنْ \_\_\_\_ ِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي \_\_\_

المَصَ ١ كِتَبُ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلَايَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَبِهِ ء وَذِكَرَىٰ لِأَمُؤْمِنِينَ ۞ أُتَّبِعُواْ مَاۤ أُنزِلَ إِلَيْكُمُ مِن زَيِّكُو وَلَاتَتَبِعُواْمِن دُو نِهِ وَأَوْلِيَآ أَوَّلِيَآ أَوَّلِيَكُو مَاتَذَكَّرُونَ ٩ وَكُرِمِن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَكًا أُوْهُمْ قَآيِلُونَ ١ فَمَاكَانَ دَعُونِهُ مَ إِذْجَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓا إِنَّاكُنَّا ظَالِمِينَ ۞ فَلَسَّعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مْ وَلَنَسْعَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِ ۗ وَمَاكُنَّا غَآبِدِينَ ۞ وَٱلْوَزْنُ يُوْمَىدِ ٱلْحَقُّ فَكَن تَقُلُتَ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِـرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَاكَانُواْبِ اَيَنِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيهَامَعَكِيشَ قَلِيلًا مَّاتَشْكُرُونَ ا وَلَقَدْ خَلَقَنَاكُمُ مُرْمَ صَوَرَنَاكُمْ ثُمَّ صَلَا اللَّمَلَيْكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلْادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ ٱلسَّنْجِدِينَ ٥

قَالَ مَامَنَعَكَ أَلَاتَسَجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِنْ فَكَقَتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ وَمِن طِينِ ١ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَّبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرُ نِيۤ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ ﴿ قَالَ فَيِمَاۤ أَغُويُدَّتِي لَأَقْعُ دَنَّ لَهُ مُ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيرَ ﴿ ثُرَّ لَا يَنَّهُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآيِلِهِمْ وَلَا يَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَكِرِينَ ١ ٱخْرُجْ مِنْهَامَذْ وُمَامَّدْ حُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُ مَلَأَنَّ جَهَذَ مِنكُر أَجْمَعِينَ ﴿ وَيَنَادَمُ أَسْكُنَّ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجِنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَاهَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَوَسُّوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبِّدِي لَهُمَامَا وُرِي عَنْهُ مَامِن سَوْءَ ايْهِمَا وَقَالَ مَانَهَنَكُمَارَبُّكُمَاعَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكِيْنِ أُوْتَكُونَامِنَ ٱلْخَيْلِدِينَ ﴿ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَالِمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٌ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتَ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَاوَطَفِقَا يخصفان عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَنهُمَارَبُهُمَا أَلَرَأَنْهَكُمَاعَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُلَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ ٥

قَالَارَتَنَاظَلَمْنَا أَنفُسَنَاوَإِن لَمْ تَغَفِرْ لَنَاوَتَرْحَمْنَالَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ١ قَالَ أَهْبِطُواْبَعْضُ كُرِ لِبَعْضِ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَىٰ حِينِ ﴿ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنِ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿ يَابَنِيٓ ءَادَمَ قَدْ أَنَزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسَا يُؤرِي سَوْءَ اِتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوكِ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَالِكَ مِنْ ءَايَنِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكُّرُونَ ﴿ يَبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبْوَيَكُمُ مِنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَاسَوْءَ يَهِمَا إِنَّهُ رِرَيْكُمْ هُوَ وَقِيبِهُ وُمِنْ حَيْثُ لَاتَرُوْنَهُ مُّ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآ ۚ لِلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا فَعَالُواْ فَحِشَةً قَالُواْ وَجَدْنَا عَلَيْهَا ءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَيَا بِهَأْ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَ آَءٍ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ أَمَرَزِتِي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَآدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابِدَأَكُمْ تَعُودُونِ ٥ فَرِيقًاهَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُ مُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أُولِيآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مِمُّهُ تَدُونَ ٥

الجرث

\* يَنْبَنِي عَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرُ عِندَكُلِ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَاتُسْرِفُوا أَإِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلْمُسْرِفِينَ ١ قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ، وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ، امَّنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ قُلْ إِنَّمَا حَرَّهَ رَبِّي ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَاوَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَانَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَلِحُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَايَسْتَقْدِمُونَ ا يَبَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَكُو رُسُلٌ مِنكُو يَقُصُّونَ عَلَيْكُو عَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَاخَوۡفُ عَلَيۡهِ مۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُونَ ١٩٤٠ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسْتَحَكِبُرُواْعَنْهَآ أَوْلِيَهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْلَرُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبً بِعَايَتِهِ ۚ أَوْلَنَهِكَ يَنَالُهُ مُنْصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِتَابِ ۚ حَتَّى إِذَاجَاءَ ثَهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُ مْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَّاوَشَهِدُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِ مَأَنَّهُ مَكَانُواْكَ فِينَ

قَالَ ٱدْخُلُواْ فِي أُمَّمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُ مِينَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ فِ ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱذَا رَكُواْ فِيهَاجَمِيعَاقَالَتَ أُخْرَلِهُ مَرِلِأُولَلْهُمْ رَبَّنَاهَآؤُلَاءَ أَصَلُوبَافَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَ ٱلنَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفٌ وَلَكِن لَاتَعَلَمُونَ ﴿ وَقَالَتَ أُولَنَهُ مِ لِأُخْرَنِهُ مُ فَمَاكَانَ لَكُرُ عَلَيْنَامِنِ فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُسُتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيَنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَابُ ٱلسَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِرِٱلْخِيَاطِ وَكَذَالِكَ يَخْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ لَهُ مِين جَهَنَّرَمِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ وَكَذَالِكَ بَحْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكِلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعَهَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُرۡ فِيهَاخَلِدُونَ ١ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِنْ عِلْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ مُ ٱلْأَنْهَا رُّوَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَالِهَا ذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَا أَنْ هَدَلْنَا ٱللَّهُ لَقَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبَّنَا بِٱلْحُقَّ وَنُودُوٓاْ أَن يِلْكُوا لَجْنَةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَاحَقَّافَهَلَ وَجَدتُّم مَّاوَعَدَرَبُكُرُ حَقَّاقَالُواْ نَعَـمُّ فَأَذَّنَ مُؤَدِّنُ بَيْنَهُمْ أَن لَعَنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّ وِنَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجَاوَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ١ حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَا هُزُّونَادَوْا أَصْحَابَ ٱلْجُنَةِ أَنْ سَلَامُ عَلَيْكُوْ لَرْيَدْ خُلُوهَا وَهُرْيَظُمَعُونَ ١ \* وَإِذَاصُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَآءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَى أَصْحَابُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُم يسِيمَنهُ وَقَالُواْمَآ أَغْنَىٰ عَنكُرْجَمْعُكُرُ وَمَاكُنتُ مِّ لَسَيَكُمِرُونَ ١ أَهَا وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُ مَلَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفُ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنْتُرْتَحْزَنُونَ۞وَنَادَىٰۤ أَصْحَبُ ٱلنَّارِأَصْحَبَ ٱلجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءَ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَاوَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَفَالْيَوْمَ نَسَىٰهُمُ كَمَانَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِ مِهَ ذَا وَمَا كَانُواْ بِعَايِئِينَا يَجْحَدُونَ ٥

وَلَقَادْ جِئْنَاهُم بِكِتَبِ فَصَلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِرهُ دَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُۥ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُۥ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَاءَتَ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلَ لِّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَالَّذِي كُنَّانِعٌ مَلُ قَدْ خَسِرُوٓ أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٤ إِنَّ رَبِّكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِيسِتَةِ أَيَّامِرُثُمَّ ٱلسَّوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَظَلُبُهُ وحَثِيثًا وَأَلشَ مْسَ وَأَلْقَ مَرَ وَٱلنَّجُومَ مُسَخَّرَتِ بِأَمْرِهِ إِنَّ أَلَالُهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارِكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ١ ٱدْعُواْرَبِّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ١ وَلَاتُفِّسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَجْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ ٱلْمُحْسِينِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِيكِ بُشْ رُّا بَيْنَ يَدَى رَحْمَيَةً عَكَيْ إِذَا أَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتِ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِء مِن كُلّ ٱلثَّمَرَتِ كَذَٰ لِكَ نُخُرِجُ ٱلْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ وَتَذَكُّرُونَ

وَٱلْبَالَدُٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ وِبِإِذْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّانَكِدَأْكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٥ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ء فَقَالَ يَنَقُوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَّكُمْ مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُ مُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ١ قَالَ ٱلْمَلَاُّمُن قَوْمِهِ عَإِنَّا لَنُرَينكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِينِ رَسُولٌ مِن رَّبِ ٱلْعَالِمِينَ ٥ أُبَلِّغُ كُمْ رِسَلَتِ رَبِي وَأَنصَهُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللّهِ مَالَاتَعَامُونَ ١٥ أُوعِجِبْتُرَأَن جَآءً كُمْ ذِكْرٌ مِن زَبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِ رَكُّرُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِهِ ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا إِنَّهُمْ رَكَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ١٠ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَٰهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ وَ إِنَّا لَنَرَيْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْدِينَ ٥ قَالَ يَنْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِيِّي رَسُولٌ مِن زَيِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

أُبَلِّهُ كُرُرِ سَالَاتِ رَبِي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أَوَعِجِبْتُمْ أَوَعِجِبْتُمْ أَن جَآءَكُرُ ذِكْرُ مِن رَبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذْكُرُوٓ الإِذْجَعَلَكُمْ خُلْفَآءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوْجِ وَزَادَكُمْ فِ ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذْكُرُوٓاْءَ الْآءَ ٱللَّهِ لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ا قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَيِّنَا بِمَاتِّعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُ مِينِ رَبِيكُمْ رِجْسُ وَغَضَكُ ۗ أَتُجُكِدِ لُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنِ فَٱنتَظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وبرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَٱلَّذِينَ كَ ذَبُواْبِ كَايَدِينَا وَمَاكَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلَّا ثُمُودَ أَخَاهُمْ صَلِيحَاً قَالَ يَلَقُومِ ٱعْبُدُواْلَلَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُ وَقَدْ جَآءَ تُكُم بِيِّنَةٌ مِّن رَّبِ كُرُّ هَاذِهِ عِنَاقَهُ أُللَّهِ لَكُمْ وَالِكَ فَالْاَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

وَآذَكُرُوٓا إِذْ جَعَلَكُوْ خُلَفَ آءَ مِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْجِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَأَفَّاذْ كُرُوٓاْءَ اللَّهَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْمَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ عِلِلَّذِينَ ٱسْتُضَعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ أَنَّ صَالِحَامُّ رَسَلٌ مِن زَيِيةً عَالُوٓ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ ع مُؤْمِنُونَ ١ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبَرُوۤ أَانَّابِٱلَّذِي ءَامَنتُم بِهِ عَصَيْفِرُونَ ١٠ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنْ أَمْرِرَتِهِ مْ وَقَالُواْ يُصَالِحُ ٱتَّتِنَابِمَاتِعِـدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَايْمِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا فَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنِصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِكُنَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِن دُونِ ٱلنِسَاءَ بَلَ أَنتُ مْ فَوَمْ مُسَرِفُونَ ٥

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۗ إِلَّا أَن قَالُوٓ أَخْرِجُوهُ مِين قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ مُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا آمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِ مِ مَطَرًّا فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْبَنَ أَخَاهُ مَرْشُعَتِ بَأَقَالَ يَنْقَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَاهٍ عَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِن رَّبِيكُمُّ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلُ وَٱلْمِيزَاتِ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُ مِمُّوْمِنِينَ ﴿ وَلا اللَّهُ مُناسِدِ اللَّهُ وَلا اللَّهُ اللَّهُ وَلا اللهُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّ تَقَعُدُواْ بِحِكِ لِي صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَيِيلِ أُللَّهِ مَنْءَ امَنَ بِهِ ، وَتَبْغُونَهَا عِوَجَأُ وَأُذْكُرُوٓا إِذْ كُنتُمْ قِلْيلًا فَكَتَّرَكُمْ وَأَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَ أُمِّنكُمُ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَ أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَابَهَ لَهُ لُرَيُوْمِنُواْ فَٱصْبُرُواْ حَقَّ يَخَكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَأُ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ ٥

\* قَالَ ٱلْمَلَا أُلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُ خُرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَكِنَاۤ أَوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَأَقَالَ أَوَلَوْ كُنَّاكَرِهِينَ ١ فَتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَاۤ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُٱلْفَاتِحِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَيِنِ ٱتَّبَعْ تُرْشُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ا فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ أَلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَرْ يَغْ نَوْافِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ١ فَتَوَلَّى عَنْهُ مَوَقَالَ يَكَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَتِ رَبِي وَنَصَحْتُ لَكُمِّ فَكُمِّ فَكَيْفَءَ اسَىٰعَكَىٰ قَوْمِ كَيْفِرِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَافِ قَرْيَةِ مِن نَبِي إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَآءِ لَعَلَّهُ مْ يَضَّرَّعُونَ ١٠ ثُمَّ بَدَلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ قَالُواْ قَدْمَسَ ابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْتَةً وَهُ مَلَايَشْعُرُونَ ٥

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَ نَّهُواْ فَأَخَذْنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَامِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِيَ أَن يَا أَيْهُم بَأْسُنَا بَيْنَاوَهُمْ نَابِمُونَ ﴿ أُوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرَيَ أَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَاضُكَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ أَفَأَمِنُواْ مَكْرَاللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مَكِرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَوَلَرْيَهُ دِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْ لِهَا أَن لَّوْنَسَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِ مُ وَنَطَبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ اللهُ الْقُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَ أُولَقَدْ جَآءَتْهُمْ اللهُ الْفُرِي نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِهَا وَلَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْمِن قَبْلُ كَنْ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكَثْرِهِم مِّنْ عَهْدِ وَإِن وَيَجَدُنَا أَكُثْرُهُمْ لَفَسِقِينَ ١ ثُمَّرَ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَىٰ بِعَايَدِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يْهِء فَظَامَوْا بِهَأَ فَأَنظُر كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥

الجُزْةُ التَّاسِعُ المُؤْةُ الأَغْرَفِ الأَغْرَفِ المُؤَةُ الأَغْرَفِ

حَقِيقٌ عَلَىٰٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحُقَّ قَدْ جِتْ تُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِكُمْ فَأْرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَآءِ بِلَ اللَّهِ قَالَ إِن كُنتَ جِنْتَ بِعَايَةِ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُتَبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ١ قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيهٌ ١ يُرِيدُ أَن يُحَرِّجَكُم مِنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَاتَأَمُرُونَ ٥ قَالُوٓاْ أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآبِنِ حَلْشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَنجِرِ عَلِيمِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَالَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَالِمِينَ ﴿ قَالَ نَعَـمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُواْفَ لَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُواْ أَعْيُنَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُمْ مُوجَاءُ وبِسِحْرِعَظِيرِ ١ \* وَأُوْحَيُنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكً فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنْقَلَبُواْصَاغِرِينَ ﴿ وَأَلَّقِي ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴾

قَالُوٓاْءَامَنَّابِرَبَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَقَبْلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِلَّ هَا ذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُحْرِجُواْمِنْهَاۤ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعَلَّمُونَ اللهُ قَطِّعَنَ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُ مِنْ خِلَفِ ثُرَّلَا صَلِبَنَّكُو أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓاْ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونِ ﴿ وَمَاتَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَ امَنَّا بِعَايِكِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَ ثُنَّا رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأَمُن قَوْمٍ فِرْعَوْتَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ وِلِيُفْسِدُواْفِي ٱلْأَرْضِ وَبَذَرَكِ وَءَ الِهَتَكُ قَالَ سَنُقَيِّلُ أَبْنَاءَ هُمْ وَنَسْتَحْيِ مِنسَآءَ هُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ وَلَهُرُونَ ٥ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ السَّ ٱلْأَرْضَ يِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ ، وَٱلْعَنقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوٓاْأُودِينَامِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَاوَمِنْ بَعَدِ مَاجِئَتَنَاْقَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهَلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعَملُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذُنآ وَالَّ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّينِينَ وَنَقْصِ مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُ مِّ يَذَّكُرُونَ ٥

فَإِذَا جَآءَتُهُ وُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَذِهِ وَوَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّعَةٌ يَظَيِّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَلاّ إِنَّمَاطَلَيْرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مَلَ وَٱلصَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَنتِ مُفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُمْرُواْ وَكَانُواْ فَوْمَامُّجْرِمِينَ ﴿ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِ مُ ٱلرِّجْ زُقَا لُواْيَنمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَا عَهدَعِندَكَّ لَهِن كَشَفْتَ عَنَا ٱلرَّجْزَلَنُوْمِنَ لَكَ وَلَنْزُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيَ إِسْرَءِيلَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْنَ إِلَىٰٓ أَجَلِهُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ﴿ فَٱلْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُواْعَنْهَا عَيْفِلِينَ ﴿ وَأُورَ ثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَيْرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَيْرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَكِنَا فِيهَّا وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَتِهِ يلَ بِمَاصَهُ بَرُواْ وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ٥

وَجَوَزُنَابِبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَفَأَتَوَاْ عَلَى قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰٓ أَصْنَامِ لَّهُمُّ قَالُواْ يَهُوسَى ٱجْعَل لَّنَاۤ إِلَهَا كَمَا لَهُمْءَ الِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ فَوْمُرْ تَجْهَالُونَ هَاإِنَّ هَنَّوْلاً مُتَبِّرٌ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَطِلٌ مَّا حَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَاهَا وَهُوَ فَضَّلَكُ مُعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُ مُسُوَّءَ ٱلْعَدَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَ كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّهُ مِن رَبِّحُمْ عَظِيرُ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَى تَلَيْدِ لَهُ لَيْ لَهُ لَهُ وَأَتَّمَمْنَهَابِعَشْرِفَتَمَّمِيقَاتُ رَبِّهِ ۚ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِفِتَ أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَكِنِي وَلَكِين ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انْهُ وفْسَوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِجَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَنَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥

قَالَ يَهُوسَى إِنِّي أَصْطَفَتَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَالَمِي فَخُذْمَاءَاتَيْتُكَ وَكُن مِنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَكَنْ مِنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴾ وَكَتَبْنَا لَهُ، فِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءِ مَوْعِظَةً وَيَقْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءِ فَخُذْ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَٱلْفَسِيقِينَ ۞ سَأَصْرِفُعَنْءَ ايَنِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبُّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَايْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْأُكُلَّ ءَايَةٍ لَا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّسِّدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوَّاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُواْعَنْهَاغَلِفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ إِنَايَدِينَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُ مَّ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَالُواْ يَعْمَلُونَ ١ ﴿ وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيهِمْ عِجْ لَاجَسَدَالُّهُ وَخُوَازُّ أَلَوْ يَرَوْا أَنَّهُ ولَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ١ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِ مُورَأُواْ أَنَّهُ مُ قَدَّضَ لُواْ قَالُواْ لَين لَّرْيَرْجَمْنَارَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِنْ بَعَدِيٌّ أَعِجِلْتُ مُ أَمْرَرَبِكُمُّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَكَا تُشْمِت بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِهِ مْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ نَجَّــزى ٱلْمُفْتَرِينَ ١ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّرَتَابُواْمِنَ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِ مْ يَرْهَبُونَ ﴿ وَأَخْتَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُ مُٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُنَّهُ مِينَ قَبْلُ وَإِيِّنَيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُبِهَا مَنْ تَشَآءُ وَتَهَدِي مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرًا لَغَفِرِينَ ٥

المجاورات المجارات الا

\* وَأَكْتُبُ لَنَافِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّاهُدُنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيَ أُصِيبُ بِهِ عَنَ أَشَاأَةُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَكِيْنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَـنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَ ٱلْأُمِّيَ ٱلْأَمِي الَّذِي يَجِدُونَهُ و مَحَتُوبًا عِندَهُمْ في ٱلتَّوْرَنةِ وَٱلْإِنجِيلِيَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَيُحِلُلُهُ مُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَايِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ مُواَلْأَغَلَالَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمُّ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلتُّورَ ٱلَّذِي أَنزِلَ مَعَهُ وَأَوْلَتَ إِكَ هُـمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ قُلْ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُويُغِي وَيُمِيتُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَنتِهِ وَأُتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَ مَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ء يَعْدِلُونَ ١

وَقَطَعْنَهُ مُ أَثْنَتَى عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَ مَأُواً وَحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْتَسْقَالُهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَا فَأَنْبَجَسَتْ مِنْهُ أَثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْلًا فَدْعَلِمَكُلَّ أَنَاسٍ مَّشْرَبَهُمُّ وَظَلَّكْ اعَلَيْهِ مُ ٱلْغَدَمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويَ حُكُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَ كُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُواْ أَنفُسَهُ مْ يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْهَا ذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْمِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ وَقُولُواْحِطَةٌ وَادْخُلُواْ ٱلْبَابَسُجَدَا نَّغْ فِرْلَكُمْ خَطِيَنَةِ كُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ اللَّهُ فَيَادُّلُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَوَلَّا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْ رِجْ زَامِنَ ٱلْسَمَاءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونِ ﴿ وَسَعَلْهُ مُعَنِ ٱلْقَرْبَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعْدُونِ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُ مِيَوْمَ سَبْيتِهِ مِشُرَعًا وَيَوْمَ لَايسَبِتُونَ لَاتَأْسِهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُ قُونَ ١

وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةُ يُمِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدَأَقَالُواْمَعَذِرَةً إِلَىٰ رَيِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّانْسُواْمَاذُكِرُواْ بِهِ عَأَنْجَيْنَاٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنَّالسُّوعِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَئِيسٍ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ٥ فَلَمَاعَتَوَاْعَنِمَانُهُواْعَنْهُ قُلْنَالَهُ مُكُونُواْ قِرَدَةً خَسِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَتِعَثَّنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابُ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ وَلَعَفُورٌ رَحِيمٌ ووقطَعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ مَأَلِّمِنْهُ مُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَكُوْنَهُم بِٱلْحَسَنَتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعَدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُلَنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُونُ أَلَوْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَب أَن لَا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَيِّمَ حُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُصِّلِحِينَ ١

\* وَإِذْ نَتَقَنَا ٱلْجَبَلَ فَوَقَهُ مُكَأَنَّهُ وَظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُدُواْ مَآءَاتَيۡنَكُمْ بِقُوَّةِ وَٱذۡكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِيٓءَ ادَمَ مِن ظُهُورِهِ وَذُرِّيَّتَهُ مْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بِلَي شَهدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَاذَاعَيْفِلِينَ ﴿ أُوْتَقُولُوٓ أَإِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمِّ أَفَتُهْ لِكُنَا بِمَافَعَلَٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓ الْكِنْكُ وَ الْكِينَا فَٱنسَلَحَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطِنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوْسِئْنَا لرَفِعَنَهُ بِهَا وَلَحِينَهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هُوَنَّهُ فَمَثَلُهُ و كَمَثَلُ ٱلْكَلْبِ إِن تَخْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْتَتْرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيْنَأْ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَحَكَّرُونَ ١٠ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايِنِينَا وَأَنفُسَهُ مِ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ﴿ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهُ تَدِيُّ وَمَن يُضِيلُ فَأُوْلَنَ إِكَ هُـُوٱلْخَلِيرُونَ ٥

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّرَكَتِيرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَّلَهُ مْقُلُوبٌ لَّا يَفَقَهُونَ بِهَا وَلَهُ مَ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ مَّ ءَاذَانٌ لَّا يَسَمَعُونَ بِهَا ۗ أُوْلَتِهِكَ كَأَلْاَنْغَيْمِ بَلْ هُمُأَضَلُ أُوْلَتِهِكَ هُمُٱلْغَيْفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَى فَأَدْعُوهُ بِهَأُ وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَمِهُ سَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَاۤ أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ ءِ يَعْدِلُونَ ١ وَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا سَنَسْتَدْ رِجُهُم مِنْ حَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُ مَّ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَابِصَاحِبِهِ مِن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ أُولَرْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنشَىٰءِ وَأَنْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ قَدِ ٱقُتَرَبَ أَجَلُهُ مُ فَيَ أَي حَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ٥ مَن يُضِيلِ ٱللَّهُ فَلَاهَادِي لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِ مِ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَّا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّ لَا يُجَلِّيهَ الْوَقْتِهَاۤ إِلَّاهُوَّ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاتَأْتِكُمْ إِلَّا بَغْنَةً يَّسَعَلُونَكَ كَأَنَكَ حَفِيُّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلِلْكِنَّ أَكَ ثَرَّالْنَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١

قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعَا وَلَاضَرَّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْكُنتُ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكْتُرْتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِي ٱلسُّوءُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞ \* هُوَٱلَّذِي خَلَقًاكُم مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسَكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَعَشَّنْهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ عَفَلَمَّا أَثَفَالَت دَّعَوا ٱللَّهَ رَبُّهُ مَالَينَ ءَاتَيْتَنَاصَلِحَالَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّلِيرِينَ ١ فَلَمَّآءَ اتَّنَّهُمَاصَلِحَاجَعَلَالَهُ وشُرَكَآءَ فِيمَآءَ اتَّنَّهُمَا فَتَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّايُشْرَكُونَ ﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْانُقُ شَيْعًا وَهُمْ يُحْنَلَقُونَ @ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ مَنْصَرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ١ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَآهُ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْرَأَنْتُمْ صَلِيتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أَمْنَالُكُمُّ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْلَكُمْ إِن كُنتُر صَدِقِينَ ﴿ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْلَهُمْ أَيْدِينَطِشُونَ بِهَأَأَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَأَأَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَأَ قُلِ آدْعُواْ شُرَكَاءَ كُرْثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ١

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِيتَابُ وَهُوَيْتُولِّي ٱلصَّالِحِينَ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنفُسَهُ مْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسَمَعُواْ وَتَرَنِهُ مِّ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَيْهِ لِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغُ فَأُسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعٌ عَلِيهُ فِي إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّـعَوَاْ إِذَا مَسَّهُ مَرَطَتِهِ فُ مِنَ ٱلشَّـيَطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّبْصِرُونَ ١٥ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونِهُمْ فِي ٱلْغَيُّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ١ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِايَةٍ قَالُواْ لُوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأَ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَى مِن رَّبِّي هَذَا بَصَا بِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِرِ بُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْعَ الْعُدَالَ فَٱسْتَمِعُواْلَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ وَأَنْكُرُرَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعَا وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِن دَرَيِّكَ لَايسَتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ وَيَسْجُدُونَ \* اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ وَيَسْجُدُونَ \* اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

سيخدة

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِذُكُم بِأَلْفِ مِنَ ٱلْمَلَيْحِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَرْدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَرَّدِ فِينَ فَي وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَرَادٍ وَلِتَظْمَيِنَ بِهِ عَنُكُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ ١ إِذْ يُغَيِّي كُو ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِرَكُرُ بِهِ ء وَيُذْهِبَ عَنكُرُ رِجْزَالشَّيْطَانِ وَلِيَزْبِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقَدَامَ اذْ يُوجِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَتَ بِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَشَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ فَأَصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْمِنْهُ مُركَلَّ بَنَانِ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّا ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَالِحَكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْحَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَافَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ ﴿ وَمَن يُولِهِ مَ يَوْمَ يِذِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَّافِئَةِ فَقَدْبَآءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّ مُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ١

فَلَمْ تَقَدُّ تُلُوهُمْ وَلَكِينَّ أَلَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَهِ يَنَ ٱللَّهَ رَجَى وَلِينِهِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاَّ عَسَانًا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴿ ذَالِكُمْ وَالْكَالَةُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَيْمِينَ ١٤ إِن تَسْتَفْيْحُواْ فَقَدْجَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَخَيْرٌ لِلْكُمْ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُمْ فِنَتُكُرُ شَيْءًا وَلَوْكَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنتُ مِنَ مَعُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ١٠ \* إِنَّ شَرَّ الدُّوآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّو ٱلْبُكُو ٱلَّذِينَ لَا يَعْفِلُونَ ﴿ وَلَوْعِلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا مُسْمَعَهُمَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُعَمَّرً وَلَوْأَسْمَعَهُمْ لَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ۞يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْٱسْتَجِيبُواْلِلَهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ أَنتُمۡوَلِكُمُ مُسۡتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَحَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ ۗ النَّاسُ فَ اوَلا كُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ لَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَامُونَ ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأَوْلَاكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُعَظِيمٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانَا وَيُكَيْفِرْعَن كُمْ سَيِّعَايِكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمُّ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضِيلِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُشِيتُوكَ أَوْيَقْ تُلُوكَ أَوْيُخُرِجُوكً وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ﴿ وَإِذَا لَٰتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا قَالُواْ فَدْسَمِعْنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَاذَآ إِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْ نَاحِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِٱتْتِنَابِعَذَابِ أَلِيوِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ مُواَلَٰتَ فِيهِمُّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَاذِبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغْفِرُونَ ٥

وَمَالَهُمْ أَلَّايُعَاذِبَهُ مُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُوٓا أَوْلِيَآءَهُٰ وَإِنْ أَوْلِيٓا وَهُ وَإِلَّا ٱلْمُتَّاقُونَ وَلَكِنَ أَحَةً رَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَٱلْبَيْتِ إِلَّامُ كَآءَ وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكِنْتُوْتَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مِ لِيَصُدُّ وأَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ فُو ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَمَ يُحْشَرُونَ إِلَيْهِ اللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْحَبِيتَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيرَ كُمهُ وجَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ و في جَهَنَّمَ أُوْلِنَمِكَ هُمُ ٱلْخَلْسِرُونَ ١ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرَّلَهُم مَّاقَدْ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالِمَ لُوهُ مُحَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ وِيلَّهُ فَإِين ٱنتَهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلَّوْاْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَكَ عُرِّيعً مَ ٱلْمَوْلَى وَيَعْمَ ٱلنَّصِيرُ ٥ لجنره ۱ دیلیرب ۱۹ \* وَٱعْلَمُواْ أَنَّ مَاغَينِمْ تُرمِين شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاحِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَعَى ٱلْجَمْعَانِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٤ إِذَ أَنتُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلدُّنْيَاوَهُم بِٱلْعُدْوَةِ ٱلْقُصْوَىٰ وَٱلرَّحِبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَلَوْ تُوَاعَدتُ مُ لَاّخْتَكَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَدِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِنَةِ وَيَحْنِيَ مَنْ حَتَ عَنْ بَيِنَةً وَإِلَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيهُ ۞ إِذْ يُرِيكُهُ مُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلُوْأَرَىٰكَهُمْ صَيْبِيرًا لَفَشِلْتُ مُولَتَنَزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمُ فِي أَعْيُدِيهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَتْ بُتُواْ وَأَذْ كُرُواْ أَلَّهَ كَيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُواْ فَتَفْشَالُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُ عُمْ وَأَصْبِرُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَ ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَانُونَ مُحِيظٌ ١٠٥ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُ مْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٌلَّكُمِّ فَلَمَّا تَرَآءَ تِٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنَّى بَرِيتَ " مِن حُمَّ إِنِّ أَرَى مَالًا تَرَوِّنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضَّ عَرَّ هَلَوُلآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوحَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَن يَزُّحَكِمُ اللَّهُ وَلَوْ تَرَيِّ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَيِّكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُ مْ وَأَدْبَكُوهُ مْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَٰ اللَّ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَتَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مَّرْكَ فَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُ مُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِ مَ إِنَّ اللَّهَ قَوَيُّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُعَيِّرُواْ مَابِأَنفُسِهِ مُواَنَّ ٱللهَ سَمِيعُ عَلِيثُ ١ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كُذَّ بُواْبِ اَينتِ رَبِّهِ مْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقُنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلِّكَ انُواْظَلِمِينَ ١ إِنَّ شَرَّالدَّوَآبَ عِندَ ٱسَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَهُ مْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَهَدتَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْ الْمُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِ مَرَّةِ وَهُ مُلايَتَقُونَ ﴿ فَإِمَّا تَتْقَفَنَهُمْ فِي ٱلْخَرْبِ فَشَرَدْ بِهِم مَّنَّ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأُنبِذَ إِلَيْهِ مْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآبِينِ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْسَبَقُوَّاْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ ٱللَّهِ وَعَدُوَّ كُرُوءَ اخْرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعَلَمُونَهُ مُ أَلِلَّهُ يَعَلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُونَى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ١٠ ﴿ وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

112

وَإِن يُرِيدُ وَا أَن يَحَنْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُ لَوَأَنفَقَتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامَّآأَلَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مْ وَلَكِينَّ ٱللَّهَ أَلْفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ وعَزِيزُ حَكِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّبِي حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱلنَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالَ إِن يَكُن مِن عُمْ وَعَشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْمِاْئَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِنكُم مِنْكُم مِنْ اللَّهُ يُغْلِبُواْ أَلْفَ امِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قَوْمُ لَّا يَفْ عَهُونَ ١ الْفَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُرُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفَاْ فَإِن يَكُن مِنكُمْ مِّانَّةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ مِانْتَكِنْ وَإِن يَكُن مِنكُمُ أَلَفٌ يَغْلِبُواْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ مَاكَانَ لِنَيْ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَاوَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةِ ۚ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۗ ۗ لَوَلَاكِتَبُ مِنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَكُمْ فِيمَآ أَخَذْ ثَمُّ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّاغَيْمَتُمْ حَلَلًا طَيِّبًا وَأَتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِمَن فِي أَيْدِ يكُم مِنَ ٱلْأَسْرَيِّ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ في قُلُو بِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّآ أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَأَسَّهُ عَنُورٌ رُحِيمٌ ١٠ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُ مُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَـ ذُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَنَصَرُواْ أَوْلَتِكَ بِغَضُهُ مِ أَوْلِيٓ اَءُبَعَضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْيُهَا جِرُواْ مَالَكُمْ مِن وَلَايَتِهِ مِقِن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوْاْ وَإِنِ ٱسْتَنْصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُ مُ ٱلنَّصِّرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُو وَبَيْنَهُ مِقِيثَقُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُ مْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتْنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أُوْلَتَهِكَ هُ مُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّالَهُ مِمَّغَ فِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْمِنْ بِغَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكَمْ فَأَوْلَيْكِ مِنكُمْ وَأَوْلُواْ ٱلْأَرْجَامِ بَعْضُهُ مَ أُولَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

## ٩

بَرَآءَةُ مُنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَإِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٢ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِي ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَأَذَنُّ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَحْبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَان تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِكَالَكُمُ وَإِن تَوَلَيْتُمْ فَأَعْلَمُوا ا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِّيمِ اللهُ ٱلَّذِينَ عَلَهَد تُمْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَرْ يُظْلِهِرُواْ عَلَيْكُوْ أَحَدًا فَأَيْتُواْ إِلَيْهِ مْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُٱلْحُرُمُ فَأَقَّتُكُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْدُوهُمْ وَآحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُمْ حَكُلَّ مَرْصَدٍّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْسَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبَّلِغْهُ مَأْمَنَهُ وَذَلِكَ بِأَنَّهُ مَقَوْمٌ لَّا يَعَلَّمُونَ ٥

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَ دَتُّ مِعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٢ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَاهِ هِمْ وَتَأْبِى قُلُوبُهُمْ وَأَكُثُرُهُمْ فَنسِعُونَ ١ أَشْتَرَوْ إِعَايِكِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَليلًا فَصَدُّواْعَن سَبِيلَةِ وَإِنَّهُ مُ سَاءً مَا كَانُواْ يِعَمَانُونَ اللَّا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَا ذِمَّةً وَأُوْلَنَهِكَ هُـمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَإِخْوَ نُكُمْ فِي ٱلدِّينُ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ﴿ وَإِن نَكَتُواْ أَيْمَانَهُ مِينَ بَعَدِعَهُدِهِ مُوطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَا يَالُوا أَيِمَّةَ ٱلْكُفْرِانَهُ مُلَّا أَيْمَنَ لَهُمْ لَكَ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ أَلَاتُقَلِيَلُونَ قَوْمَانَّكَ ثُواْ أَيْمَانَهُمْ وَهَمْ مُواْبِإِخْ رَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُم بَدَءُ وكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَخَشَوْنَهُمُّ فَأَلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخَشَوْهُ إِن كُنتُممُّ وُمِنِينَ ١

قَنْتِلُوهُ مِي يُعَذِّبْهُ مُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِ مْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِ مْ وَيَشِّفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ١ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِ مُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ أَمْ حَسِبْتُ مُأْن تُنْزَكُواْ وَلَمَّا يَعَلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَرْيَتَخِذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعَمَلُونَ ﴿ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ شَهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفَرُ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ مَخَالِدُونَ ١ إِنَّمَايِعُ مُرُمَسَاجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰ أَوْلَتِهِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ١ ﴿ أَجَعَلْتُ مِسِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِركَمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْنَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهُ لَا يَسْتَوُرُنَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

يُبَشِّرُهُ مُرَبُّهُ مِبرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانِ وَجَنَّتِ لَهُمْ فِيهَا نَعِيرٌ مُنِي يُرُهُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَّأُ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيرٌ ١ يَنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُوٓاْءَابِآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِياءَ إِن ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَانَ وَمَن يَتُولُّهُم مِنكُمْ فَأَوْلَتِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَ آؤُكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَإِخْوَنُكُمْ وَأَزْوَجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُورُ أُمْوَلُ أَقْتَرَفْتُهُ هَا وَيَجِكُرُهُ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمُسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَ إِلَيْكُم مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْحَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأُمْرِقِيْءُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ لَقَدْ نَصَرُكُمُ ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَيْرِةِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُمَّ وَلَّتِ ثُرِمُ لُدِينَ ﴿ ثُمَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوِّهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوْاْ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ١

ثُمَّ يَتُوبُ أَللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَلِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَأَلدَّهُ عَ فُورٌ رَّحِيهُ ١ إِنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَلَايَقً رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بِعَدَ عَامِهِ مُهَاذًا وَإِنْ خِفْتُ مْعَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ إِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ قَايَلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْمَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّهَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حَتَّ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُ هُودُ عُزَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ لِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَهِ هِ مُ يُضَاهِ وُنَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنِ قَبْلُ قَلَتَكَهُ مُ ٱللَّهُ أَنَّكَ يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱلَّخَذُواْ أَحْبَ ارَهُمْ وَرُهْكَ نَهُ مَ أَرْبَ ابَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْبَ مَ وَمَا أَمِ رُوَا إِلَّالِيعَبُ دُوَا إِلْكَا وَحِدًا لَّا إِلَاهُ إِلَّاهُو سُبْحَلْنَهُ وَعَمَا يُشْرِكُونَ ١

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ أُللَّهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِةَ نُوْرَهُ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ كُلِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْأَحْبَ ارِوَّالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّ وِذَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكِيْرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ أُللَّهِ فَبَشِ رَهُم بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا في نَارِجَهَ نَرَ فَتُكَوَى بِهَاجِبَ اهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَا هَا الْمَاحِكَنُرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُن تُرْ تَكِيزُونَ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَنِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبِعَةُ حُرُمٌ ذَالِكَ ٱلدِّيثِ ٱلْقَيْتُمْ فَلَا تَظَلِمُواْ فِيهِنَ أَنفُسَكُمْ وَقَايَلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَلِيَلُونَكُوْ مَكُولًا فَيَ أَوْاعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥

إِنَّمَا ٱلنَّيِيَّ ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرُّ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامَا وَيُحَدِّرُمُونَهُ وَعَامَا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ أَلِلَهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالُهِ مُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَيْفِرِينَ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱثَّاقَلْتُ مْ إِلَى ٱلْأَرْضَ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلُ ﴿ إِلَّا تَنْفِرُواْ يُعَدِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْ تَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُ مِ وَلَا تَضُرُوهُ شَيْئَا وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثَّنَيْنِ إِذْهُ مَافِي ٱلْغَارِ إِذْ يَتَقُولُ لِصَنجِبِهِ عَلَا تَحْزَنَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ مَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَحِينَتُهُ وعَلَيْهِ وَأَيْدَهُ وجُهُ نُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَامَةً ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَ الْمُ وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَأُ وَٱللَّهُ عَنِيزُ حَكِيمٌ ٥

أنفرُواْخِفَافَاوَثِقَالَاوَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُرْتَعَ لَمُونَ الْ لَوْكَ انْ عَرَضَا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَأَتَّ بَعُوكَ وَلَا كُونَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوالسَّتَطَعْنَالَخَرَجْنَامَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مْ لَكَ لِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَنَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعْلَمَ ٱلْكَادِينَ اللَّهُ لَيْسَتَغُذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِأَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِ مْ وَأَنفُسِ هِمْ وَأَنفُسِ هِمْ وَأَندُهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ١ إِنَّمَايَسْتَعْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِيرِ وَأَرْتَابَتَ قُلُوبُهُمْ مَفَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ١٠٠٥ قَالُو اللهِ مَا يَتَرَدَّدُونَ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَا عَدُّواْ لَهُ وعُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱلْبِعَاتَهُمْ فَنَبَّطَهُمْ وَقِيلَ أَقَعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ اللَّهِ فَوَخَرَجُواْ فِيكُم مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَا وَلَأَوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ١

198

لَقَدِ ٱبْتَغَواٰ ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّىٰ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأَمْ رُأَلِلَهِ وَهُمْ حَكِرِهُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَنْذَن لِي وَلِاتَفَيْتِيَّ أَلَافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوًّا وَإِنَّ جَهَنَّرَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّكَ فِينَ ﴿ إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوُّهُ مَر وَإِن تُصِبِكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدّ أَخَذْنَا أَمْرَنَامِن قَبْلُ وَيَـتَوَلُّواْ وَهُـمْ فَرِحُونَ ١ اللَّهُ لَّن يُصِيبَنَا إِلَّامَاكِتَبَ ٱللَّهُ لَنَاهُوَمَوْلَكَ نَأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَحِكُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْهَلْ مَلْتَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَانِ وَنَحْنُ نَتَرَبُّصُ بِكُرْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِنْ عِندِهِ مَ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَ مَرَبَّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّ تَرَيِّصُونَ ﴿ قُلْ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْكَرْهَا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُ مِ أَن تُقْبَلَ مِنْهُ مِ نَفَقَتُهُ مِ إِلَّا أَنَّهُ مَرَكُفَ رُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَايَ أَتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِ قُونَ إِلَّا وَهُمْ حَكْرِهُونَ ٥

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُ مُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ۚ إِنَّمَايُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَافِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ وَكُمْ وَكُونَ ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِأُلَّهِ إِنَّهُ مِ لَمِن كُمْ وَمَاهُم مِنكُمْ وَلَكِتَ هُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَلَرَتٍ أَوْمُدَّخَلًا لُوَلُّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَكْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّرْيُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ١٥ وَلُوْأَنَّهُ مُ رَضُواْمَاءَ النَّهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّا إِلَى ٱللَّهِ زَغِبُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسْكِينِ وَٱلْعَنِمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُ مُ وَفِي ٱلرِقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٥ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّيِّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُ قُلِّ أُذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ا

يَحْلِفُونَ بِأَلِلَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَأَلِلَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْمُؤَمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعَكُمُواْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَفَأَتَ لَهُ وَنَارَجَهَ نَرَخَالِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِنْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُسُورَةٌ تُنَبِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِ مُ قُلُ ٱسْتَهْزِءُوا إِنَّ أَلَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ١ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَتِهِ ء وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسْتَهْزِءُ وِنَ اللَّالْعَتَذِرُواْ قَدْكُفَرْتُمُ بَعْدَ إِيمَنِكُو ۚ إِن نَعْفُ عَن طَآيِفَةِ مِنكُونُعَذِبُ طَآيِفَةً بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِنْ بَغْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِوَيَ نَهُونَ عَن ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنسِيهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُـمُ ٱلْفَاسِيقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَ نُرَخَادِينَ فِيهَأْهِيَ حَسْبُهُ مَّ وَلَعَنَهُ مُ أَللَّهُ وَلَهُ مَعَذَاتِ مُقِيدٌ

كَالَّذِينَ مِن قَبَلِكُ مْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَلًا وَأُولَادَا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعَتُّم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُم بِخَلَقِهِ مِّ وَخُضَّتُمْ كَ الَّذِي خَاصُوا أُولَتِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُ مْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُونَ ﴿ ٱلْمُيَأْتِهِمْ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَـمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَهِ بِهِ وَأَصْحَابِ مَذْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتَهُ مُرُيسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُ مْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيآاءُ بَغْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَر وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱلدَّ وَرَسُولَهُ وَأُولَتِهِكَ سَيَرَحُمُهُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَعَدَ أَلَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ جَلَّتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِّ وَرِضْوَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَلِهُ مُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِغَدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَةِ يَنَالُواْ وَمَانَقَ مُوَا إِلَّا أَنْ أَغَنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَيلِهِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُ مَّ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَدِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِنْ فِٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ١٠٠٠ \* وَمِنْهُ مِمَّنْ عَنِهَدَ ٱللَّهَ لَيِنْ ءَاتَكُ مِن فَضَياهِ عَلَنَصَدُ قَنَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَكُمَّا ءَاتَنْهُ مِينَ فَضَيْهِ وِبَخِلُواْ بِهِ وَتَوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ١ فَأَعْقَبَهُ مَ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ٥ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِيرَهُ مُو وَنَجُولِهُ مُواَأَتَ ٱللَّهَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ۞ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُدَهُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُ مُ سَخِرَ أَللَّهُ مِنْهُ مُ وَلَهُ مُ عَذَابُ أَلِيمُ

ٱسْتَغَفِرْلَهُمْ أَوْلَاتَسَتَغَفِيْرَلَهُمْ إِن تَسْتَغَفِرْلَهُمْ سَبَعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَالِّكُ مِأَنَّهُ مُ كَالَّهُ وَرَسُولِهُمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْفَلْسِقِينَ ۞ فَرِحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓ أَأَن يُجَلِهِ دُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّثُّ قُلْ نَارُجَهَ لَمْ أَشَدُّ حَرًّا لَوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ١٠ فَلْيَضْحَكُواْ قِلْيلًا وَلْيَتِكُو ٱكْثِيرًا جَزَاءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِّنْهُ مْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْمَعِيَ أَبْدَاوَلَن تُقَايِتِلُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَالْقَعُدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ١ وَلَا تُصَلِّعَنَيْ أَحَدِ مِنْهُ مِمَّاتَ أَبْدَا وَلَا تَقْتُمْ عَلَىٰ قَبْرِ وَيَ إِنَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَمَا تُواْ وَهُمْ فَاسِ قُونَ ٥ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُمْ وَأَوْلَكُ هُمَّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَ اوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُ مِّ وَهُمْ مَكَ فِيرُونَ هُوَاذَا أُنزلَتْ سُورَةُ أَنْ ءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنَكَ أُولُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُ مِّ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٥

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَايَفْقَهُونَ ١ لَكَ الرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ، جَهَدُواْ بِأُمْوَلِهِ مُوَأَنفُسِهِ مُ وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأَوْلَنَ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُ مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُ مْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وْسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَا نَصَحُواْ يِلَهِ وَرَسُولِهُ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٌ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُ مَ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُ مُ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَأَعْيُنْهُ مْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ۞ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغَنِيكَاءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلُ لَاتَعْتَ ذِرُواْ لَن نُؤْمِنَ لَكُمْ مَقَدْ نَبَأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُّ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُ مُ وَرَسُولُهُ وَثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلِيرِٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِئُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ السَيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُ مُرِجْسٌ وَمَأْوَلِهُ مَ جَهَا يَرْجَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَخِلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوَاْ عَنْهُمَّ فَإِن تَرْضَوْاْعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا وَيْفَاقَا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعَلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهُ وَٱللَّهُ عَليهُ حَكِيمٌ ١ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَتَخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَايِرَعَلَيْهِ مِدَايِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ١٠٥٠ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِ ثِي بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ إِنَّ ٱللَّهُ غُورٌ رَّحِيمُ ١

وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُ مُورَضُواْعَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُ مْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِنْ الْأَعْرَابِ مُنَفِقُونَ أُوَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعْلَمُهُمِّ نَحْنُ نَعْلَمُهُمُّ سَنُعَذِّبُهُ مِمَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيرِ ١٥ وَءَ اخَرُونَ أَعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مْ خَلَطُواْ عَمَلَاصَالِحَا وَءَاخَرَسَيِئًاعَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ مَرَّانَّ ٱللَّهَ غَفُوزٌ رَّحِيمُ الله المُولِهِ مُ مَوَالِهِ مُ مَدَقَةً نُطَهِ رُهُمُ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلَّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنٌ لَّهُ مُّ وَأُلَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ أَلَوْ يَعَلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَوَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَسَرَّدُونَ إِلَىٰ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنُ ثُرْتَعَ مَلُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِاللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيمٌ ١

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقَا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَ يْبُونَ ١ لَاتَقُمْ فِيهِ أَبَدَأَ لَّمَسْجِدٌ أُبِيسَ عَلَى ٱلتَّقُويَ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَغُومَ فِي فَي فِي فِي مِدِيجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُ ٱلْمُطَّهِرِينَ ۞ أَفَمَنْ أَسَسَ بُنْيَكَهُ عَلَىٰ تَقُوكِ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌ أَم مِّنَ أَسَّسَ بُنْيَكَةُ و عَلَىٰ شَفَاجُرُفِ هَارِ فَأَنْهَارَ بِهِ عِنْ الرَجَهَنَّرُّواً للَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْكَنَّهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوَاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مِ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُم وَاللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ ٱلشَّرَى مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْ تَلُونَ أَوْعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَالِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُرْءَانَ وَمَنَ أُوْفِي بِعَهَدِهِمِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ بِهِ وَوَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

Y . 2

ٱلتَّنَيبُونَ ٱلْعَلَيدُونَ ٱلْحَلِيدُونَ ٱللَّنَيجُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّلِجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسَتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوٓاْ أَوْلِي قُرْبَك مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مَ أَنَّهُ مَ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِ بِمَ لِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوْعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقُ يِلَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِ بِمَر لَأَقَرَهُ حَلِيهُ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَا بِعَدَ إِذْ هَدَاهُ مْحَتَّى يُبَيِّنَ لَهُ مِمَّايَتَ قُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلُّمَى عِ عَلِيهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِهِ وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانْصِيرِ ١ لَّقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيِّ وَٱلْمُهَجِدِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعَدِ مَاكَادَيَزِيعُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُ مُرْثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَاضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِ مُ لِيتُوبُوا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّ فُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّندِقِينَ هَمَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْعَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِهِ مْعَن نَّفْسِهِ ءَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ لَا يُصِيبُهُ مُظَمَّأٌ وَلَانَصَبُ وَلَامَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَايَطَانُونَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو نَيْدًلا إِلَّاكُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَأُلُمُ حَسِينِينَ @ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُ مِ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ﴿ وَمَاكَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْكَ آفَّةً فَلُولَانَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُ مُطَايِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قُوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ١

4 . 7

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْقَلَتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظُهُ وَالْعَلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ وَلَا تَهُ هَاذِهِ عَ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْ فَزَادَتْهُ مْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ مُركَافِرُونَ ﴿ أُولَا يَرَوْنَ أَنَهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرِمَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكِيُّ عَيْرُونَ هُوإِذَامَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَبَعَضُهُ مُ إِلَىٰ بِعَضِ هَلَ يَرَبُكُم مِنْ أَحَدِثُمَ أَنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مِ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَقَدْجَاءَ كَثِرَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيِ زُعَلَيْهِ مَاعَنِتُ مِحَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُ \_ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبِي ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَّ عَلَيْهِ تَوَحَّلَتُ وَهُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٥

ڛؙۜۏڒٷؗؽۅڷڹؽ

## بِنْ \_\_\_\_ إلله الرَّحْمُرُ الرَّحِي \_\_\_

الرَّيْلَكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَيْمِ الْ أَكَانَ لِلتَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِر ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنَّ لَهُ مَ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَبِهِ مُ قَالَ ٱلْكَالِكَ الْكَالِكُ وَنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَغَدِ إِذْ نِهِ ءِذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلَاتَذَكُّرُونَ ١ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُونِهِ عَلَيْ اللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَؤُا ٱلْخَالَقَ ثُوَيْعِيدُهُ ولِيَجْزِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ بِٱلْقِسْطِ وَٱلذِّينَ كَفَرُواْلَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِهُمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِياءً وَٱلْقَمَرَنُورًا وَقَدَّرَهُ وَمَنَازِلَ لِتَعَلَّمُواْ عَدَدَ ٱلسِينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ ١ إِنَّ فِي ٱخْتِلَافِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَاوَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَكِينَاغَلْفِلُوبَ ﴿ أُوْلَيْكَ مَأُولُهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ } امَّنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ يَهَدِيهِ مُرَبُّهُ مِ بِإِيمَانِهِمُّ تَجَرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ دَعُولُهُ مُرِفِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَكُمُّ وَءَاخِرُ دَعْوَلُهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ يلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞ «وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِ مْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَ نَافِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهِ مَ أُوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ صُرَّهُ وَمَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ صُرِّمَتَهُ وَكَذَٰلِكَ رُبِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتْهُ مُرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُوْمِنُواْ كَذَالِكَ بَحَرِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ ثُرَّجَعَلْنَكُمْ خَلَيْهَ فِي ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِ مُر لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَابِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُرْءَانِ غَيْرِهَا ذَآ أَوْ بَدِّلَهُ قُلْمَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَبَدِلَهُ مِن يِلْقَ آي نَفْسِيً إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوْحَنَ إِلَّ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاتَلُوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَلْكُم بِيِّمِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ عَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنَّ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَيْعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَلِيَّةٍ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَنفَعُهُ مُ وَيَقُولُونَ هَلَوُّلَآءَ شُفَعَاوُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥٥٥ كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَأَخْتَلَفُواْ وَلَوْلَاكَامَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبَكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُ مِّ فِيمَافِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ مُفَدِّلِ إِنَّمَا ٱلْغَيَّبُ لِلَّهِ فَٱنتَظِرُوٓ إِنِي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ ۞

وَإِذَا أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعَدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُونُ في - ايَاتِنَأْ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَاتَمَكُرُونَ ٩ هُوَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِّحَتَّى إِذَاكُنتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَاءَتْهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُ مُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مَ أُحِيطَ بِهِمْ دَعُواْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَيِنَ أَنِحَيْتَنَامِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا أَنْجَلَهُ مَ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ مَّتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأَثُمَّ إِلِتَ نَامَرْجِعُ كُمْ فَنُنْيَئُكُم بِمَاكُنْتُمْ تَعَمَلُونَ ١ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَاكِمَآءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْتَلَطَ بهِ عنبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْحِكُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ رُخْرُفَهَا وَٱزَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَاۤ أَنَّهُ مُ قَادِدُونَ عَلَيْهَا أَتَنَهَا أَمْرُنَا لِيَلًا أَوْنِهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَرْتَغْنَ بِٱلْأَمْسِلَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَكِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١٥ وَأَلْمَهُ يَدْعُوٓاْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ٥

الجيزب

\* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ" وَلَاذِلَّةً أُوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيَّاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّهُ مُالَهُم مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيْمِ كَأَنَّمَآ أَغْشِيَتَ وُجُوهُهُ وَقِطَعُامِنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَتِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُرَّنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَا وَكُوْفَزَيَّلْنَا بَيْنَهُ مِّ وَقَالَ شُرَكَآ وُهُم مَاكُنْتُ مِ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ۞ فَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدُ ابَيْنَنَا وَبِينَكُو إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَيفِلِينَ ١ هُنَالِكَ تَبْلُواْ حُكُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنْهُمُ ٱلْحَقُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَ انُواْيَفْتَرُونَ اللَّهُ أَنْ مَن يَرْزُفُكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَرَوَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُٱلْأَمْرِ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتَ كَامِتُ رَيِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَ قُوٓ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

قُلْ هَلْ مِن شُرَكًا بِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَقُلِ ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَفَأَنَّ تُؤْفَّكُونَ ﴿ قُلْهَلْمِن شُرَّكَآ بِكُومَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَايَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَيُّ فَمَالَكُوكِفَ تَحْكُمُونَ وَمَايَتَبِعُ أَحْثُرُهُمْ إِلَّاظَنَّأَ إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَاب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ قُلْ فَأَتُواْ يسُورَةِ مِتْلِهِ عَوَالْدَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُرْصَادِقِينَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّمْ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَهُ ٱلظَّلِمِينَ ١ وَمِنْهُ مِمَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُ مِمَّن لَّا يُؤْمِن بِهِ وَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَإِنكَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلي وَلَكُوْعَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيَوُنَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِيٓ ءُ مُمَّاتَعْ مَلُوتَ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّا يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعَقِلُونَ ٥

وَمِنْهُ مِمِّن يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهَدِي ٱلْعُمْ وَلَوْكَانُواْ لَا يُتِصرُونَ انَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْءَا وَلَكِينَ ٱلنَّاسَ أَنفُسَ هُمِّ يَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْبَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُ مُ قَدِّخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ۞وَإِمَّانُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوۡنَتَوَفَّيَنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُ مِنْمُ أَلَقَهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مَ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللهُ قُللًا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَءَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ١ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ وبَيَتًا أَوْنَهَا رَامَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ أَثْمَرَ إِذَا مَا وَقَعَ ءَامَنتُ مِيدِيَّةَ ءَ ٱلْكَنَّ وَقَدْ كُنتُم بِهِ تَسْتَعَجِلُونَ ١ أُتَرِقِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ يَجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُوْتَكْسِبُونَ ١٠ وَيَسْتَنْبِعُونَكُ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّيَ إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ١

الحرب ٢٢

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ مُ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابِّ وَقُضِي بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ إِنَّا لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ إِلَّا مُولِيًّا أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَتُّ وَلَكِنَّ أَكُثَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ هُوَيْحُي ٥ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ إِنَّ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِن زَبَكُرُ وَشِفَآءٌ لِمَافِي ٱلصُّدُودِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ قُلْ بِفَصْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِيذَ الكَ فَلْيَفْرَحُواْهُوَ ضَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ قُلْ أَرَءَ يَتُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن يَرْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامَا وَحَلَالًا قُلْءَ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمِّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضِّلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكَ ثَرَهُمْ لَايَشَكُرُونَ ١ وَمَاتَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَاتَتَالُواْمِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَايَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَحُبَرَا لَّافِيكِتَبِ مُّبِينٍ ٥

أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَعُونَ ١ اللَّهُ مُ ٱلْبُشْرَكِ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ لَاتَبْدِيلَ لِكَامِيتِ ٱللَّهُ ذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنِكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِـنَّةَ لِللَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ الْأَلِآ إِنَّ لِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّالظَّنَّ وَإِنَّ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِلسَّحَٰنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَكِتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ أَتَّخَذَاللَّهُ وَلَكَّا سُبْحَانَةً وهُوَٱلْغَنَيُّ لَهُ ومَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْطَان بِهَا ذَأَاتَ قُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعْ لَمُونَ ١ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَالَةِ ٱلْكَارِبَ لَايُفْلِحُونَ ١ مَتَعُوفِ الدُّنْيَاثُمَ إِلَيْ مَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَبِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ ٥

\* وَٱتْلُ عَلَيْهِ مُرَبّاً نُوْجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ إِن كَانَ كُبُر عَلَيْكُمْ مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِعَايَاتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تُوَحَّلُتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَايكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُ مَعُمَّاةً ثُمَّا ٱقۡضُوٓٳ۠ٳڮٙۅٙڵٲؾؙڟۣۯۅڎ۞ڣٙٳۮٮٙۅؘڷۜؿؾؙڗڣؘڡٵڛٲڵؿڰؙۄڡؚڹۧٲڿؖڔؖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَهُ مْ خَلَيْهِ فَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيَّنَّا فَٱنظُرْكَيْفَكَانَ عَلِقِبَهُ ٱلْمُنذَرِينَ اللهُ اللهُ مُمَّ بَعَنْنَا مِنْ بَعْدِهِ ورُسُلًا إِلَى قَوْمِهِ مْ فَجَاءُ وهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّ بُواْ بِهِ عِن قَبْلُ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعَتَدِينَ ١ ثُمَّ بَعَثْنَامِنَ بَعَدِهِمِمُّوسَىٰ وَهَنُرُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِنَايَدِينَا فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قُوْمَا مُجْرِمِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَالُوٓ أَإِنَّ هَذَا لَسِحْرٌمُّ بِينٌ ٥ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ كُرُّ أَسِحْرُهَا ذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّنحِرُونَ ١٩ قَالُوٓ الْجِعْتَالِتَلْفِتَنَاعَمَّا وَجَدْنَاعَلَيْهِ عَابَاءَنَا وَتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا خَنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَثَنُونِي بِكُلِّ سَاحِرِعَلِيهِ ١ قَالَ لَهُ مِمُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَا أَنتُ مِمُّلُقُونَ ۞ فَلَمَّا أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ أَللَهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْمُقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكِرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ١٥ فَمَاءَ امَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفِ مِن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ فَوَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْقُومِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِأُلَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْ أَإِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ١ فَقَالُواْعَلَى ٱللَّهِ تُوكَّلِّنَارَيَّنَا لَا تَجْعَلْنَافِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بِيُوتَا وَٱجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وِبِنَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَارَبَّنَالِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْعَلَىٓ أُمُوَلِهِمْ وَٱشۡدُدُعَكَى قُلُوبِهِمۡ فَلَا يُؤۡمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ قَالَ قَدْ أَجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَاتَتَّبِعَآنِ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْ لَمُونَ ١٠ ﴿ وَجَوَزْنَا بِبَنِّي إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتْبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وِبَغْيَا وَعَدْوً أَحَتَّى إِذَآ أَدْرَكُهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ولا إِلَّهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتَ بِهِ عَبَنُوٓ أَ إِسْرَاءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآلَٰنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ ٱلْنَاسِعَنْ ءَايَيْنَا لَغَيْفِلُونَ ﴿ وَلَقَدْ بَوَأْنَا بَنِيَ إِسْرَةِ مِلَ مُبَوَّأُصِدْ قِ وَرَزَقُنَاهُ مِينَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَاءَهُ مُرَّالْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ مُ يُوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْحِيتَابِ مِن قَبْلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ١ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ وَلَوْجَاءَ تُهُمْ وَكُلُّءَ ايَهِ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

فَلُوْلَاكَ اللَّهُ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ آإِيمَنُهَ آ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّاءَامَنُواْكَشَفْنَاعَنَّهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُ مْجَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَحَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ٥ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَايَعَقِلُونَ ۞قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغَنِي ٱلْآيِكَ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ اللهِ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمَّ قُلْ فَأَنتَظِرُوٓ أَ إِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١ ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَاوَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا صَحَدَلِكَ حَقَّاعَلَيْنَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِي مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِٰكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفِّنَكُمُ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَ وَلَاتَدُعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِّنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَإِن يَمْسَسُكَ اللّهُ بِضُرِ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو وَإِن يُرِدِكَ بِحَيْرِ فَلَا رَادَّ لِفَضَالِهِ عَيْصِيب بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةٍ عَ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَنَا يُّهَا النَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ الْحَقُّ وَهُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿ قُلْ يَنَا يُهَا النَّاسُ قَدْجَاءَ كُمُ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمُن الْمَتَدَى فِإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِةً عَوَمَن ضَلَّ مِن رَبِّكُمْ فَمَن الْمَتَدَى فَإِنَّمَا يَهُ تَدِى لِنَفْسِةً عَوَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضَا يَعْمَا يُوجَى فَا اللَّهُ وَهُو حَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿ وَالْمَيْرَحَتَى يَعْمَا لُوجَى إِلَيْ اللّهُ وَهُو حَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ والتي قاصير حَتَى يَعْمَا وَكُمْ اللّهُ وَهُو حَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ والتيك والصير حَتَى يَعْمَا وَكُمْ اللّهُ وَهُو حَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾

## سُورَةُ هُورِي

بِنْ \_\_\_\_ ِ اللَّهِ الرَّحْيُرُ الرَّجِي \_\_\_

الرَّكِتُ أُخْكِمَتْ عَالِمَتُهُ وَثُرَّ فَصِّلَتْ مِن الْدُنْ حَكَيْمٍ خَيْرٍ ٥ اَلْاَتَعْبُدُوْلُ اللَّالِمَةُ إِنِّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۞ وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُرَّ تُوبُولُ اللَّهِ مِنْمَتِعْ كُمْ مَّنَعًا حَسَنَا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُوْتِ كُلَّ ذِى فَضْ إِفَضْ لَهُ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ وَمُ كُلِيرٍ ۞ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُ كُمُ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ أَلاَ إِنْهُمْ يَعْلَوُنَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابِهُمْ يَعْلَوُنَ صُدُورَهُمْ لِيسَتَخْفُواْمِنْهُ أَلَاحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابِهُمْ يَعْلَوُمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِنّهُ وَعَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ۞ يَعْلَوُمَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ إِنّهُ وَعَلِيمٌ إِذَاتِ ٱلصَّدُودِ ۞ لحقوم ۱۲ الجنون ۲۳

\* وَمَامِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَكِ مُّبِينِ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيسَهُ لُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَتُّولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَئِنْ أَخَّرْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَّ أُمَّةِ مَّعَدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ وَأَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِ مَ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمِ مَاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُ ويت ٥ وَلَيِنْ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَامِنْهُ إِنَّهُ لَيْنُوسٌ حَفُورٌ ١٥ وَلَيِنَ أَذَقَنَهُ نَعَمَاءَ بَعَدَضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَتَفُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ ولَفَرِحُ فَخُولًا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِهُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتَهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَبِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكً بَعْضَ مَايُوحَيْ إِلَيْكَ وَضَايِقٌ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُأَوْ جَآءَ مَعَهُ, مَلَكُ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كَلِ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَيْكُ قُلْ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَنَتِ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسۡتَطَعۡتُم مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُ مُرصَدِ قِينَ ١ فَإِلَّرْ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَاۤ أُنزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَّهَ إِلَّاهُوِّ فَهَلَ أَنتُم مُّسْلِمُونَ ١٩ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّيْاوَذِينَتَهَانُونِ إِلَيْهِ مِرْأَعْمَالَهُ مِ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ١ أُوْلِنَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلتَّارُّوَجَبِطُ مَاصَنَعُواْفِيهَاوَبَطِلٌ مَّاكَانُواْيِعَ مَلُوتِ ١ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِن رَّبِهِ ء وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ قِنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ٢ كِتَكِ مُوسَىٰ إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَيَكِ يُؤْمِنُونَ بِهِءُومَن يَكْفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَ أَكَ مُرَّالنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِيًّا أَوْلِنَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِ مِ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَهُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ كَيْفُرُونَ ٥

أُوْلَتِكَ لَرْيَكُونُواْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُ مِينَ دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ يُضَعَفُ لَهُ وُٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ۞أَوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْيَفْ تَرُونَ ١ الْجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمْ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ \* مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَى وَٱلْأَصَيِّر وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَاتَذَكَّ رُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٤ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ أَن لَا تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ ٥ فَقَالَ ٱلْمَلَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَانَزَيْكَ إِلَّابِشَرَامِتْلَنَا وَمَانَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمَأَرَاذِلُنَابَادِي ٱلرَّأْي وَمَانَرَيْ لَكُ مُعَلَيْمَنَامِن فَضَلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ ٥ قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن زَّتِي وَءَاتَسْنِي رَحْمَةُ مِّنْ عِندِهِ وَفَعُيِّيَتَ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُ مِلْهَا كَثِرِهُونَ ١

وَيَقَوْمِ لَا أَسْعَلُكُ مُعَلَيْهِ مَا لَلَّ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِنَّهُ مِمُّلَقُواْرَبِهِ مْ وَلَكِينَ أَرَبْكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَنْقَوْمِ مَن يَنْصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدتُّهُمُّ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلِآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُوْ لَن يُؤْمِيَّهُمُ اللَّهُ خَيْراً ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ١ قَالُواْيَنُوحُ قَدْ جَدَلْتَنَافَأَ كُثَرْتَ جِدَلْنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيَ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُرُ هُوَرَبُكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَبَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ، فَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَاْبَرِيٓ ءُ مِّمَا تَجُرِمُونَ ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّامَن قَدْءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسَ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ١ وَأَصْمَعَ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ ا إِنَّهُ مِ مُّغْرَقُونَ ٥

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّعَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ عَسَجِرُواْمِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُرْكُمُ كَرْكُمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَمَوْفَ تَعَامُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُحُزْرِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيكُمْ ﴿ حَتَّىٰ إِذَاجَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَ امَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ﴾ وقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِنهَا وَمُرْسَنهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَيَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبُنَيَّ أَرْكِ مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَيْفِرِينَ ١ قَالَ سَنَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِيمٌ وَحَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَمِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَنَأَرْضُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَسَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُواْسْتَوَتْعَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَالِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ وَفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ١

\*\*

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وعَمَلُ غَيْرُ صَلِيحٍ فَلَا تَسْتَلَيْ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ مِعْلَمُ إِنَّ أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهْلِينَ ا قَالَ رَبِ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ مِعِلْمٌ وَإِلَّا تَغَفِرْ لِي وَتَرْحَمِنِي أَكُن مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فِي لِيَانُوحُ أهبط بسكير مِتَّا وَبَرَكَتِ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أَمَرِ مِمَّن مَّعَكَ وَأَمَّهُ سَنُمَتِعُهُمْ ثُرَيمَسُهُم مِنَاعَذَاكِ أَلِي وَ اللهُ اللهُ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًّا فَأَصْبِرًّ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ١ وَإِلَىٰعَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمِينَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّامُفْتَرُونَ ﴿ يَقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ وَيَقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ بُرْسِل ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَسْرِدْ لَمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَاتَتَوَلَّوْأُ مُجْرِمِينَ ﴿ قَالُواْيَنَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَانَحُنُ بِتَارِكِي ءَ الْهَيْنَاعَن قَوْ إِلَّ وَمَا نَحَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ١ إِن نَقُولُ إِلَّا أَعْتَرَنكَ بِغَضُ الْهَيْنَا بِسُوَءٌ قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوۤاْ أَنِّي بَرِيٓ ءُ يُمِّمَا لُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ ۖ فَكِيدُونِي جَمِيعَاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَابَّةٍ إِلَّاهُوَءَ اخِذْ بِنَاصِيتِهَا ۚ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيرٍ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْ تُكُومًا أَرْسِلْتُ بِهِ عَ إِلَيْكُرُ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي فَوَمَّا عَيْرَكُمْ وَلَا تَصُرُّونِهُ و شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا بَحَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِنَّا وَنَجَيْنَاهُم مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ١ وَيِلْكَ عَالَا جَحَدُوا بِعَاينتِ رَبِّهِ مِّ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَالْبَعُوا أَمْرَكُلِ جَبَّارِ عَنِيدٍ ١ وَأَبْبِعُوا فِي هَذِهِ ٱلدُّيْالَعْنَةُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلاَ إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبِّهُمُّ أَلَا بُعَدَالِعَادِ قَوْمِهُودِ ١٠ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحَاْقَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ مَالَكُ مِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ وَهُوَأَنشَأَكُمُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَافَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّاتُوبُوٓا إِلَيْهَ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ ا قَالُواْ يَصَلِحُ قَدَّكُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبَلَ هَنَآ أَنَنْهَنَآ أَن نَعَبُدَ مَا يَعْبُدُ ءَابَ آؤُنَا وَإِنَّنَا لَغِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَ آ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١

قَالَ يَكَوْمِ أَرَءَ يْنُهُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةِ مِن رَّبِّ وَءَاتَ لَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرِ ﴿ وَيَنْقُوهِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوَءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ اللهُ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعَدُّ غَيْرُمَ كُذُوبِ ﴿ فَالْمَاجَآءَ أَمْرُنَا بَحَيْنَ نَاصَالِحَاوَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّنَّ اوَمِنْ خِزِي يَوْمِهِ إِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصَّبَحُواْ فِ دِينرِهِ مَجَنثِمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوَ إِفِيهَا أَلْا إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَّا بُعْدَالِتُمُودَ ١ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمَّا قَالَ سَلَوٌّ فَمَالَبِكَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذِ ١ أَيْدِيَهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِيرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا يَحَفَى إِنَّا أَرْسِيلْنَآ إِلَى قَوْمِرلُوطِ ﴿ وَٱمْرَأْتُهُ وَقَامِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَابِ إِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ ٥

قَالَتْ يَنُويْلَتَيْ ءَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلَذَابِعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَلْذَا لَشَىٓ أُعَجِيبٌ ﴿ قَالُوٓا أَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ رَجْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنتُهُ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَدِلْنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أَقَّاهُ مُنْيِبٌ ﴿ يَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَاذَّ أَإِنَّهُ قَدْجَاءَ أَمْرُرَبِكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ١ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ١٠ وَجَآءَ هُ رِقُومُهُ رِيُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَنَوُلَاءَ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُلَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُخُزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلٌ رَشِيدٌ ١ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَرُمَا نُرِيدُ اللهُ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُرْفُوَّةً أَوْءَاوِيَ إِلَىٰ رُحَين شَدِيدِ فَقَالُواْ يَنُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِن عُمُ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتِكُ إِنَّهُ وَمُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ وُٱلصُّبْحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ

فكماجآء أمرناجعكناعليهاسافكها وأمطرناعكيها حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودِ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَريبِكَ اللَّهِ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُةً وَلَا تَنَقُصُواْ ٱلْمِحْيَالَ وَٱلْمِيزَاتَ إِنَّ أَرَاحُم بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُ مُرَعَذَابَ يَوْمِرِ مُّحِيطٍ ﴿ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِحْتَى الْ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلتَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْنَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَآأَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ١ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَ ابِيَا وَأِنَا أَوْ أَن نَفْعَ لَ فِي أَمْوَ لِنَا مَا نَشَتَوُا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْخَلِيهُ ٱلرَّشِيدُ ١ قَالَ يَكْفُومِ أَرَءَ يْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنَهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِيَ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ١

وَيَفَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُر مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ ١ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ ثُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيهٌ وَدُودٌ ١ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّاتَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِينَاضَعِيفَّأُولُولَارَهُطُكَ لَرَجَمْنَكُّ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَابِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَنقَوْمِ أَرَهْطِيّ أَعَزُّ عَلَيْحُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَقَوْمِ أَعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَكَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وبرَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِرِهِمْ جَنْثِمِينَ ١ كَأْنِ لَّمْ يَغْنَوْ اْفِيهَا ۚ أَلَا بُعْدَا لِّمَدْيَنَ كَمَابِعِدَتْ ثَمُودُ ١ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَٰكِتِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِفَاتَتَبَعُواْ أَمْرَفِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ ١

يَقَدُمُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأُنَّبِعُواْ فِي هَذِهِ عَلَيْهَ وَيَوْمَ ٱلْقِيدَمَةُ بِشَر ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلْقُرَيٰ نَقُصُّهُ وَعَلَيْكً مِنْهَاقَآبِمُّوَحَصِيدٌ ٥ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِينَ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مِّ فَمَا أَغْنَتَ عَنْهُ مْءَ الِهَتُهُ مُ ٱلِّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءِ لَّمَّاجَاءَ أَمْرُرَبِكَّ وَمَازَادُوهُمْ عَيْرَتَشِّيبٍ ١ وَكَذَالِكَ أَخْذُرَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُۥٓ أَلِيمٌ شَدِيدُ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخِرَةِ ذَالِكَ يَوْمُرٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُرُ مَّشَّهُودٌ ١ وَمَانُوَجِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَّعْدُودٍ ١٤ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكُلُّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهُ عَفِمْنَهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ١ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلنَّارِلَهُمْ فِيهَازَفِيرٌ وَشَهِيتُ ٥ خَلِدِينَ فِيهَامَادَامَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَآءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالٌ لِّمَايُرِيدُ ۞ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجِئَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّامَاشَاءَ رَبُّكٌّ عَطَاةً غَيْرَ يَجُذُوذِ ٥

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةِ مِمَّا يَعْبُدُ هَأَوُلآء مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُهُ مِينِ قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوفُّوهُ مَرْضِيبَهُ مْغَيْرَ مَنقُوصٍ ٥ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَقُصْيَ بَيْنَهُ مُ وَإِنَّهُ مُ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لِيُوَفِيَنَّهُ مُرَبُّكَ أَعْمَلَهُ مُ إِنَّهُ وبِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوَّا إِنَّهُ رِبِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَا تَرْكَنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَكُ النَّارُ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيآ ءَ ثُمَّ لَاتُنصَرُونَ ﴿ وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلْفَامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿ وَأُصْبِرَ فَإِنَّ أُللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَالُمُحْسِنِينَ انَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُواْ بِقِيمَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنِحَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُثْرِفُواْفِيهِ وَكَانُواْمُجْرِمِينَ ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

وَلَوْشَآءَ رَبُكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّهُ وَحِدَةً وَلَايَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ هِإِلَّا مَن رَّحِمَر رَبُكُ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمُّ وَتَمَّتَ كَلِمَةُ رَبِكَ لَاَمْلَانَ جَهَنَمَ مِن الْجِنَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ هُوَكُلَّ نَقْضُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَانُشَيْتُ بِهِء فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ الرُّسُلِ مَانُشَيْتُ بِهِء فُوَادَكَ وَجَآءَكَ فِي هَذِهِ الْخَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ هُوقًا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ هُوقًا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَقُلُ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ هُوقًا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ الْحَمَلُواعِلَى مَكَانَتِكُمُ إِنَّاعَمِلُونَ هُوالْنَظِرُولِينَ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُكُمُ وَاللَّهُ مَاكُونَ هُو اللَّهُ مِنْ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُكُمُ وَاللَّهُ مِنْ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُكُكُمُ وَنَقَ مَلُونَ هُو وَلَا يَعْمَاتَعُ مَاكُونَ هُو اللَّاسَانَ عَلَيْهِ وَمَارَبُكَ بِعَنْفِلِ عَمَاتَعُ مَلُونَ هُو الْمَوْمِينَ فَا عَلَيْهُ وَمَارَبُكَ بِعَنْفِلِ عَمَّاتَعُ مَلُونَ هُو اللَّه وَالْمَاتُونَ هُو اللَّهُ عَلَيْهُ وَمَارَبُكَ بِعَنْفِلِ عَمَاتَعُ مَلُونَ هُو اللَّهُ الْمُعْرُونَ هُو الْمُؤْمِنِ وَاللَّا الْمُعَالَقُ مَاكُونَ هُو اللَّهُ الْمُعْلَى عَلَامَ عَمَاتَعُ مَالُونَ هُو اللَّهُ الْمُؤْمِنَا فَعَمَاتَعُ مَالُونَ هُو الْمَعْمُونَ وَلَا الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا لَا الْمُعْلَى عَلَامَةً وَالْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَا وَالْمُؤْمِنَا اللْمُعُونَ الْمُعْمَلُونَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَا لَا الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُؤْمِنَا لَهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِ عَلَامُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْ

## المنافعة الم

بِنْ \_\_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

الرَّ يَلْكَ اَلْكَ الْحَيْمَ الْمُهِينِ ﴿ إِنَّا الْزَلْنَ اُ قُرْءَا الْمُهِينِ ﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَ الْمُورَةُ عَرَبِيًا لَعَلَقَ الْمُعَلِيَّا لَعَلَيْكَ أَحْسَنَ عَرَبِيًا لَعَلَقَ عَمْ مَعَلَيْكَ أَحْسَنَ عَرَبِيًا لَعَلَقَ عَرَبِيًا لَعَلَى الْمُعْمِينَ الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى الْمُعْمَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُولِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

قَالَ يَبُنَىَّ لَا تَقْصُصْ رُءَ يَاكَ عَلَىٓ إِخْوَتِكَ فَيَكِدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَكَذَالِكَ يَجَنَّبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكَ وَعَلَىٰٓءَالِ يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَّهَاعَلَىٰٓ أَبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِمِمَ وَإِسْحَقُ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ اللَّهُ مَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٤٤ اَلِتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَّ أَبِينَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ ٱقْتُلُواْيُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخَلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعَدِهِ وَقَوْمَا صَلِحِينَ ١ قَالَ قَابِلٌ مِنْهُمْ لَاتَقَتْلُواْيُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَّكِيَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَغْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنكُنتُمْ فَعِلِينَ ﴿ قَالُواْيَنَأَبَانَامَالَكَ لَاتَأْمَننَّاعَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ ولَنَصِحُونَ ١ أَرْسِلُهُ مَعَنَاعَدَايَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّالَهُ ولَحَافِظُونَ ١ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ ء وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّنَّا وَأَنتُ مَعَنَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ قَالُواْلَيِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّنْهُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنَّا إِذَا لَّخَسِرُونَ ٥

247

فَلَمَّاذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنْبِتُنَّاهُم بِأُمْرِهِمْ هَلَذَا وَهُ مَ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَجَآءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿ قَالُواْيَنَأَبَانَاۤ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسۡتَبِقُ وَتَرَكَّنَا يُوسُفَ عِندَمَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَنَاوَلُوْكُنَّاصَادِقِينَ۞وَجَآءُوعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِرِكَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلًا وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِمْفُونَ ﴿ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ اللَّهِ مُلْكِمَا لَكُ مَا تَصِمْفُونَ فَأَرْسَالُواْ وَالِيدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ وَقَالَ يَكُمُثِّرَى هَذَاغُلُو وَأُسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَهِمَ مَعْدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَبْهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأْتِهِ عَأَكْرِمِي مَثْوَلَهُ عَسَى أَن يَنفَعَنَآ أَوۡنَتَخِذَهُۥوَلَدَاۡوَكَذَالِكَ مَكَّنَّالِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمَأُ وَكَذَاكَ خَيْرِي ٱلْمُحْسِينِينَ ٥

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ وَعَلَقَتِ ٱلْأَبْوَبَ وَقَالَتْ هَنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ ورَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُواكًّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِيمُونَ ﴿ وَلَقَدْهَ مَّتْ بِهِ هُ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَءَ ابْرُهَانَ رَبِّهُ السَّوَةَ الْسُوَّةَ عَنْهُ ٱلسُّوَّةَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ ومِن دُبُرِ وَأَلْفَيَاسَيِدَهَالْدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أُوعَذَابُ أَلِيهُ ١ قَالَ هِيَ رُودَتْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَآ إِنكَانَ قَمِيصُهُ وقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ۞ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ ١ فَلَمَّارَءَ اقَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيرٌ ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنذَاْ وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكَ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِينَ ٠٠ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِتُرَا وِدُ فَتَنْهَا عَن نَّفْسِهِ ٥ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَنهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٢

الجوث ما

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَ اتَتَكُلُّ وَلِحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرَيْهُ، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَلْسَ لِلَّهِ مَاهَذَا بَشَرًا إِنْ هَاذًا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ قَالَتُ فَلَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمَتُنَّنِي فِيلِّهِ وَلَقَدْ رَاوَدِتُّهُ وُ عَن نَفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمَ وَلَين لَرْيَفْعَلْ مَاءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَامِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَى مِمَّايَدْعُونَيْ إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهِلِينَ الله الله الله وَ الله عَمْ وَ الله عَمْ وَ الله عَمْ الله عَنْهُ كَيْدَهُ قُلْ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ ثُمَّ بَدَالَهُم مِنْ بَعْدِ مَارَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ ١ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّي أَرَىٰنِيَ أَعْصِرُ خَرَرًا وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِيَ أَرَىٰنِيَ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْحُلُ ٱلطَّيْرُمِنَةُ نَبِتَنَا بِتَأْوِيلِيَّةً إِنَّا نَرَبْكَ مِنَ ٱلْمُحَسِنِينَ ١ قَالَ لَايَأْتِيكُمَاطَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ عَ إِلَّانَبَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ وَقَبَلَ أَن يَأْتِيكُمَأْ ذَلِكُمَا مِمَاعَلَمَني رَبَّ إِنِّي تَرَكَّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِأَللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ صَافِرُونَ ٥

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّهَ ءَابَآءِي إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَحُمْرً ٱلنَّاسِ لَا يَشْحُرُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّيجِن ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرُ أَمِر ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ الله مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ وَإِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآ وَكُومَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَانَ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأَلَاتَعَبُدُوٓ إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْفَيْتِ مُوَلِّكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ رِخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ عَفْضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجِ مِّنْهُمَا ٱذَّكُرْ فِي عِندَرَيِّكَ فَأَنسَـنهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَيِّهِ عَلَيْتَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ المَوْقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْكُلَتٍ خُضْرِ وَأَخَرَ يَابِسَتِِّ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُءُينِي إِن كُنتُمْ لِلرَّءْ يَاتَعَبُرُونَ ٥

قَالُوٓاْ أَضْغَلْتُ أَمْلَيْرُومَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَمِ بِعَلِمِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنَهُ مَاوَٱدَّكَرَبَعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنْبِئُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ ١ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَتٍ خُضِر وَأُخْرَيَا بِسَكِ لَعَلِي أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُرِيعً لَمُونَ هَالَا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِينِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَد لَّوْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ } إلا قَلِيلَامِمَاتَأْكُلُونَ ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَاقَدَ مْتُمْلُهُنَّ إِلَّاقِلِيلَامِمَاتُحْصِنُونَ ١ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي بِهِ عَلَمَا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيهٌ ٥ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدِتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِهُ عَ قُلْنَحَسَّ يلُّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءً قَالَتِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْنَحَصَحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاٰزَوَدِتُّهُوعَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلصَّندِقِينَ ﴿ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِي لَرَأَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَايَهْ دِى كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ١

بخرء ۱۳ مغرب ۲۵ \* وَمَا أَبُرَئُ نَفْسِيَّ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوِّءِ إِلَّا مَارَجِمَ رَبِّيًّ إِنَّ رَبِّي عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتَّتُونِي بِهِ عَأَسْتَغْلِصْهُ لِنَفْسِي فَلَمَّاكَلَّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَامَكِينٌ أَمِينٌ ١ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَابِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيهٌ ١٠ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَالْمُحُونُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ وَمُنكِرُونَ ٥ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَا زِهِمْ قَالَ ٱنْتُونِي بِأَخِ لَّكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوِّنَ أَنِيَ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا حَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَيْرَ تَأْتُونِ به ع فَلَا كَيْلَ لَكُوْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ١ قَالُواْسَنُرُ وَدُعَنَّهُ أَبَّاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١٥ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِجَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ا فَلَمَّا رَجَعُواْ إِلَىٰ أَبِيهِ مِ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكَتُلُ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَافِظُونَ ١

قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَيْ أَخِيهِ مِن قَبَلُ فَأَلَّهُ خَيْرُ حَافِظاً وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴿ وَلَمَّافَتَ حُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ زُدَّتَ إِلَيْهِ مِّ فَالُواْ يَنَا أَبَانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ ويضَاعَتُنَارُدَّتَ إِلَيْنَأُونَمِيرُأَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرُ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ مُعَكُمْ حَتَّى ثُوْتُونِ مَوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُرَّ فَلَمَّاءَ اتَّوْهُ مَوْثِقَهُ مْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَنْبَنَّ لَاتَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَآدْخُلُواْمِنَ أَبُوَبٍ مُّتَفَرِقَةِ وَمَآ أُغَيىٰ عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِمِن شَى إِ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَحَّلَتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ۞وَلَمَّادَخَلُواْ مِنْحَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمِمَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِن أَلْلَهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَىنهَا وَإِنَّهُ ولَذُوعِلْمِ لِمَاعَلَمْنَهُ وَلَكِكَنَّ أَكُثَرُ النَّاسِ لَايَعْلَمُونَ ١ وَلَمَّادَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَءَا وَيَ إِلَيْهِ أَخَاتُهُ قَالَ إِنِّ أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَإِسَ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

فَلَمَّاجَهَّزَهُم بِجَهَازِهِ وَجَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ﴿ قَالُواْ وَأَقْبَالُواْعَلَيْهِمِ مَّاذَا تَفْقِدُونَ ١ قَالُواْنَفْقِدُصُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ ، حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ ، زَعِيمٌ ١ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ اللهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَفَهُ وَجَزَّ قُوْهُ وَكَذَالِكَ بَحْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ فَهَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مُ قَبَّلَ وِعَاءَ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَاكِ كَ ذَالِهُ وسُفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ في دِينِ ٱلْمَالِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَشَاءً وَفَوْقَ كُلِّذِي عِلْمِ عَلِيهِ مُ اللهِ قَالُوا إِن يَسْرِقَ فَقَدْ سَرَقَ أَخُ لَهُ ومِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَرْ يُبْدِهَا لَهُ مُ قَالَ أَنتُمْ شَرُّكُ مَكَانَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ١ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخَاكِبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

اجرب ۲۵

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأَخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَنعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَالِمُونَ ﴿ فَلَمَّا أَسْتَنْ سُواْمِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَرْتَعْلَمُوَّا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقَامِنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُ مْرِفِي يُوسُفُّ فَكَنَّ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَيْ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي ۗ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ارْجِعُواْ إِلَىٰ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَلِفِظِينَ ﴿ وَسَئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقَبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَلِدِ قُونَ ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ حَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِ بِهِ مْ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَطَبَتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُرْنِ فَهُوَ كَعْ لِيرٌ اللهُ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْ مَوُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ﴿ قَالَ إِنَّ مَاۤ أَشَكُواْ بَتِّي وَحُزْنِيَ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥

ينبنى أذهبوا فتحسك سوامن يوسف وأخيه ولات النكسوا مِن رَوْجِ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يَا يُنْكُومِ لَا يَا يُنْكُومِ لَا يَا أَنْفَوْمُ ٱلْكَيْفِرُونِ ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُ وَجِئْنَا بِبِضَلَعَةِ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقَ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ الله قَالَ هَـ لَ عَلِمْتُ مِمَّافَعَ لَتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِ لُونَ ﴿ قَالُواْ أَءِ نَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَنَذَآ أَخِيً فَدْمَنَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَآ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞قَالُواْ تَـٱللَّهِ لَقَـدُ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ١ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِهُ ٱللَّهُ لَكُمُ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ ۖ لَوْلَاأَن تُفَيِّدُودِ ﴿ قَالُواْتَ أَلْلَهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيرِ ﴿

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَأَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَرْ أَقُلُلَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَتَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَاذُنُو بَنَاۤ إِنَّا كُنَّا حَٰطِعِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيٌّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَـ فُورُ ٱلرَّحِيهُ ١ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَ اوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ رَسُجَّدُ أَوَقَالَ يَنَأَبَتِ هَاذَاتَ أُويِلُ رُءْ يَنَى مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّ حَقَّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدْوِمِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِتْ إِنَّ رَبِي لَطِيفٌ لِمَايَشَاءُ إِنَّهُ وهُوَ الْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٥٠ وَتِ قَدْءَ اتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيء فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ ذَٰ لِكَ مِنْ أَنَّا آءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ٥ وَمَا أَحَةُ رُالنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ٥

وَمَاتَتَ عَلَهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِحْرٌ لِلْعَالَمِينَ ٥ وَكَأَيْن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُ مِثْشَرِكُونَ ١ أَفَأَمِنُواْ أَن تَأْتِيَهُمْ غَنْشِيَةٌ مِنْ عَذَاب ٱللَّهِ أَوْتَأَيِّتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قُلْ هَذِهِ وسَبِيلَ أَدْعُوا إِلَى ٱللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُوجِيَ إِلَيْهِمِينَ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَلَرْ يَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ حَتَّى إِذَا ٱسۡ يَتَكَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مَ قَدۡ كَٰذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِي مَن نَشَآءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِرْعِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثَايُفْتَرَيْ وَلَا كَانَحَدِيثَايُفْتَرَيْ وَلَا كَانَ حَدِيثَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥

## ٩

برألله ألزعم وألزجي الْمَرُ يَلْكَءَ ايَنتُ ٱلْكِتَابُّ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَ أَحُمُرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ اللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ بَرَوْنَهَا أَثُرَا لَسْتَوَيْعَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ نُولِقِنُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَيِّي وَأَنْهَارَآ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَازَوْجَيْنِ ٱثَّنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيَلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَوِرَتُ وَجَنَّاتٌ مِنَ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَاعَلَى بَعْضِ فِ ٱلْأُكُلُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١٠ \* وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَاكُنَّا تُرَبَّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أُوْلَنَهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِ مِّ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِ مُرِّوَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِّيُهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبَّلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغَفِرَةِ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمَّ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَعُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِهِ أَءَ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ١ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَمَالَغِيضُ ٱلْأَرْجَامُ وَمَاتَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ رِبِمِقْدَارِ ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ٱلْحَيْدِاللَّهُ سَوَآءٌ مِّنكُم مِّن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَرَبِهِ عُومَنَّ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بٱلنَّهَارِ ١ لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ومِنَ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْ مِحَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِ مُر وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءَ افَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِن دُونِهِ عِن وَالِ ١ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ١ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمَّدِهِ وَٱلْمَلَيْكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَدِلُونَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمِحَالِ ١

لَهُ, دَعْوَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِلْا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم سِنَى إِلَّا كَنسِطِكُفَّيَّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِةً عُومَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ وَيِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِوَٱلْأَصَالِ ﴿ قَالُمُن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْ ثُرِينِ دُونِهِ عَأَوْلِيَآ ۚ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرَّا قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَمْهَلْ تَسْتَوِى ٱلظُّامُناتُ وَٱلنُّورُٓ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِّكَآ ءَ خَلَقُواْ كَنَلْقِهِ ٥ فَتَشَابَهَ ٱلْخَالَقُ عَلَيْهِ مُّوْفُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ﴿ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتَ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّايِيًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوۡمَتَٰعِ زَبَدُ مِّنْلُهُۥ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُ فَيَذْهَبُ جُفَآةً وَأَمَّامَاينَفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْتَالَ ١ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِ مُٱلْحُسْنَي وَٱلَّذِينَ لَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُ ولَوْأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَاقْتَدَوْ أَبِيَّةٍ أُوْلَيِّكَ لَهُ مُسُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأْوَنَهُ مِّجَهَنَّرُّو بِنْسَ ٱلْمِهَادُ ١

لجزب دع

\* أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن زَّتِكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكُّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنَقُضُونَ ٱلْمِيثَقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اللَّهِ اللَّهُ وَصَلَوَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْجِسَابِ۞وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِعَآءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْمِمَّارَزَقَنَهُمْ سِتَرَاوَعَلَانِيَةً وَيَدُّرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ أُوْلَتِكَ لَهُمْعُقْبَي ٱلدَّارِ حَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِ مْ وَأَزْوَجِهِ مْ وَذُرِّيَّ يَتِهِ مُرَّوًّا لْمَلَتِهِكُهُ يُدَّخُلُونَ عَلَيْهِ مِينَكُلِ بَابٍ ۞ سَلَمُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمُ فَيْعَمَعُقْبَيَ ٱلدَّارِ ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيثَقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا أَمَرَ أُلِلَهُ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُ وِنَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُ مُسُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴿ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْخَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْخَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِن رَّبِّهِ عَقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ۞ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَينُ ٱلْقُلُوبُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَعَابِ ١ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَ آأُمَمُ لِّتَ تُلُوّا عَلَيْهِمُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنَ قُلْهُورَتِي لَآ إِلَهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَحَّلُتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿ وَلُوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيِرَتْ بِهِ لَلِجَبَالُ أَوْقُطِعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُيْرَبِهِ ٱلْمَوْتَلُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَامَ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ المَنُوَّا أَن لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعَ أُولَا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُ قَرِيبَامِن دَارِهِ مَحَتَىٰ يَأْتِي وَعْدُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمِّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ١ أَفَمَنْ هُوَقَآبِ مُعَلَى كُلِّ نَفْسِ بِمَا كُسَبَتُ وَجَعَلُواْ يلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْرَتُنَبِّعُونَهُ وبِمَالَا يَعْلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم يِظَهِرِمِنَ ٱلْقَوْلِ ۗ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ مَا الْهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ مُعَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُوَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

\* مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ مَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَالُ أُكُلُهَادَآبِ مُ وَظِلُّهَأَ تِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّعُقْبَى ٱلْكَيْفِرِينَ ٱلنَّارُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بُعَضَهُ وَقُلْ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلِآ أُشْرِكَ بِفِّيٓ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَنَابِ وَكَدَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيّاً وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُرِبَعْدَ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَا مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِي وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَا وَاقِ أَرْسَلْنَارُسُلَامِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَالَهُمْ أَزْوَجَاوَذُرِيَّةٌ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّلَ أَجَلِ كِتَابٌ ٥ يَمْحُواْ اللَّهُ مَايِشَاءُ وَيُشِّتُ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَابِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَكَ بِغَضَ ٱلَّذِي نَعِيدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ أُوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَامْعَقِبَ لِحُكِّمِهِ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ وَقَدْمَكُرُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مَفَيَّلَهِ ٱلْمَكُرُجَمِيعًا يَعْلَمُمَاتَكِيبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّ لِمَنْعُقْبَيَ ٱلدَّارِ ١



ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاينتِ لِحُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُ مِينَ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَ "مِن رَّبِتُ مُطِيرٌ ﴿ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكِرْتُ مِ لَأَزِيدَنَّكُمِّ وَلَبِن كَفَرَتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ١ وَقَالَ مُوسَى إِن تَحَفُوْوَاْ أَنتُ مُوَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَافَإِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ ۞ ٱلَّهْ يَاأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِ مِلَا يَعَلَمُهُ مِ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتُهُ مِرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوَا أَيْدِيَهُمْ فِيٓ أَفْرَهِهِ مُوقَالُوٓا إِنَّاكَفَرْنَا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ ء وَإِنَّا لَفِي شَاتِي مِّمَا تَدْعُونَنَاۤ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٢ \* قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَلَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوٓ أَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرَّةٍ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعُبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلْطَانِ مُّيِينِ ٥

Ye

قَالَتَ لَهُ مَرُسُلُهُ مَ إِن يَحِنُ إِلَّا بِشَرٌ مِثْلُكُ مَ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَمَاكَانَ لَنَا أَن تَأْتِيكُمُ بِسُلْطَن إِلَابِ إِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ا وَمَالَنَا أَلَّا نَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَ لِنَاسُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مَلَنُخْرِجَنَّا كُرُمِّنْ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُتَ فِي مِلْتِنَّا فَأُوْجَلَ إِلَيْهِ مِرَبُّهُمْ لَنُهْ لِكَ ٱلظَّالِمِينَ ٣ وَلَنْسَكِنَنَّاكُو ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمَّ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُ جَبَّارِ عَنِيدِ ١ مِن وَرَآبِهِ عَجَهَنَّرُويسُقَىٰ مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١٤ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٌ وَمِن وَرَآبِهِ عَذَابُ غَلِيظٌ ١ مَّتُلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِهِمِّ أَعْمَلُهُمْ كَرَمَادٍ أَشْ تَدَّتْ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِرِ عَاصِفِيٌّ لَا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَي عَ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَتَ أَلَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُرُ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ۞ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَآ وُاللَّذِينَ ٱسْتَكْبُرُوٓاْ إِنَّاكُمْ تَبَعَافَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَحِيءً قَالُواْ لَوْهَ دَنْنَا ٱللَّهُ لَهَ دَيْنَ كُمِّ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصِ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَارُلَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخَلَفْتُ كُمِّ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِن سُلْطَانِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأُسْتَجَبَّتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا يِمُصِّرِ خِكُمْ وَمَا أَنتُم يِمُصِّرِ خَيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ مُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُ مُعَدَّابُ أَلِيهٌ ١ وَأَدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِ مِّمْ تَجِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَامُ ١ أَلْرَتَرَكِيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كَامِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيْبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ١

تُؤْتِيَ أُكُلَهَاكُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِهَأُويَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۞وَمَثَلُكَامِهُ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ أَجْتُشَّتْ مِن فَوْق ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَارِ ١ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِدِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ ۚ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ ۗ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَايَشَاءُ۞\* أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِكُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُ مُ دَارَا لَبُوارِ ١ جَهَ نَرَيَصْ لَوْنَهَ آوَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ ١٤ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِهُ عَلَى تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ ۞ قُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُرُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلُلُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقًا لَّكُمِّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةً وَسَخَرَلَكُ مُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآيِبَيْنُ وَسَخَرَلَكُمُ ٱلْيَلَوَٱلنَهَارَ ١

وَءَاتَىٰكُمْ مِن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّادٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ يُمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَا ذَا ٱلْبَلَدَءَ امِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ١ رَبِ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَيْرَامِنَ ٱلنَّاسُّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّيٍّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ١٠ وَيَنَآ إِنِّيَّ أَسْكَنتُ مِن ذُرِيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرَّعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَالِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِرِ فِي وَمَا يُغْفِي عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ اللَّهِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَّ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ٥ رَبَّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ١ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلْفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ١

مُهطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَايَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْءِدَتُهُمْ هَوَآءٌ ١ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَآ أَخِرَّنَاۤ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبٍ غِجُب دَعْوَتَكَ وَنَتَبِعِ ٱلرُّسُلُّ أُولَرْ تَكُونُوٓا أَقْسَمْتُ مِمِّن قَبْلُ مَالَكُم مِن زَوَالِ ١٥ وَسَكَنتُم فِي مَسَكِن ٱلَّذِينَ ظَالَمُواْ أَنفُسَهُ مْ وَتَبَيَّنَ لَكُرُكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْنَ اللَّهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكَوُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ الْفَافَلَا تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ أَوْإِنَ ٱللَّهَ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ١ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرًا لَأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ١٥ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ مُقَرِّنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ١ سَرَابِيلُهُ مِمِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ١ إِيَجْزِي ٱللَّهُ كُلِّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَٰذَابَلَاءٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْبِهِ ٩ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَاهُو إِلَهٌ وَحِدٌ وَلِيذَّكَّرَأُولُوا ٱلْأَلْبَبِ ١

## ٩

بِنْ \_\_\_\_ ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَةُ إِلَا يَحَدِ

الرَّ يِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَ الْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُبِينِ ﴿ رُبِّمَا يُودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١٤ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا حِتَابٌ مَّعْلُومٌ ١ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَنْ خِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَوْمَاتَأْتِينَا بِٱلْمَلَتَهِكَةِ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَانُنَزِلُ ٱلْمَلَنَجِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُواْ إِذَا مُنظرِينَ ۞إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّحْرَوَ إِنَّا لَهُ وَلَحَفِظُونَ ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا يَأْتِيهِم مِن رَّبُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ ، يَسْتَهْزِءُ ونَ ۞ كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ و فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ ء وَقَدْ خَلَتْ سُنَّهُ ٱلْأُوَّلِينَ ٩ وَلَوْفَتَحْنَاعَلَيْهِمِ بَابَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْفِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَ الْوَاْ إِنَّمَاسُكِّرَتِ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحَنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ ٥

وَلَقَدْجَعَلْنَا فِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِ بِنَ ١ وَحَفِظْنَهَا مِن كُلِّ شَيْطَنِ رَجِيمٍ ١ إِلَّامَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمَعَ فَأَتْبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَسِيَ وَأَنْبُتَنَافِيهَامِن كُلِّشَيْءِ مَّوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَالَكُمْ فِيهَامَعَكِيشَ وَمَن لَّسَ يُمْ لَهُ بِرَزِقِينَ ١٥ وَإِن مِن شَيءٍ إِلَّا عِندَنَاخَزَآبِنُهُ، وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعْ لُومِ ١ ٱلرِّيَاحَ لَوَقِحَ فَأَنْزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآأَنتُمْ لَهُ رِيخَازِ نِينَ ١ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِءُ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ١ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدْ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَخْخِرِينَ ٥ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَيَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ وحَكِيمُ عَلِيمٌ ٥ وَلَقَدْخَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِنْ حَمَالِمَسْنُونِ ﴿ وَٱلْجَالَ ۖ خَلَقْتَ لُهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَنِّ كُمِّ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَالِمِنْ حَمَا مِسَنُونِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُُّوجِي فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴾ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴿

الجزّة الرّابع عَشَرَ الله المحتر المحتر المحتر

قَالَ يَنَا إِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴿ قَالَ لَوْأَكُن لِأَسْجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَإِمَّسْنُونِ ١ قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ ١٠ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ ٱلدِين ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرِينَ ١٤ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ١٥ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْ تَنِي لَأُزُيِّ نَنَّ لَهُ مَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُ مَ أَجْمَعِينَ الاعبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ قَالَ هَـٰذَاصِرَطُعَلَقَ مُستَقِيمُ ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مِسْلَطَكُ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّرَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ لَهَاسَبْعَةُ أَبُوَبِ لِكُلِّ بَابِ مِنْهُ مُ جُنْءٌ مُقَسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ الْهِ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْرِ اَمِنِينَ اللهِ وَنَرَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِنْ عِلْ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرِ مُّتَقَابِلِينَ الكَيْمَشُهُمْ فِيهَانْصَبُ وَمَاهُم مِنْهَايِمُخْرَجِينَ \* نَبِيْ عِبَادِيَ أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَتَ عَذَابِ هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّتْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥

Y7 8

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمَاقَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيهِ فَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَيِّي رُونَ ﴿ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ﴿ قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحْمَةِ رَبِهِ عَ إِلَّا ٱلصَّا لُّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطِّبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ @قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّآ اَلَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَاۤ إِنَّهَالَمِنَ ٱلْغَيْدِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَاكَ انُواْ فِيهِ يَمْتَرُونِ ١ ﴿ وَأَتَيْنَاكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَادِقُونَ ﴿ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعَ أَذْبَىرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ وَٱمْضُواْحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأَنَّ دَابِرَهَلَوُلآءِ مَقْطُوعٌ مُّصِيحِينَ ﴿ وَجَاءَ أَهَلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْ تَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَا وُلاَّءِ ضَيْعِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحُنِّرُونِ ﴿ قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

قَالَ هَنَّوُلَاءِ بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَغِلِينَ ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَغِي سَكْرِيِّهِمْ يَعْمَهُونَ ١٤ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاعَالِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مْحِجَارَةً مِن سِجِيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَنِ لِآمُتَوسِمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِمُّ فِيرٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ ١ فَٱنتَقَمَّنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَالَبِإِمَامِرِمُّبِينِ۞ وَلَقَدْكُذَّبَأَصْحَبُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَهُمْ ءَايَنِينَافَكَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ ٩ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ١ وَمَاخَلَقَنَاٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآيِيَةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحَ ٱلْجَمِيلَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَكَ سَبْعَامِنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ عَأَزُوا جَا مِّنْهُمْ وَلَا يَحُزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ إِنِّ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ﴿ كَمَا أَنَزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾



المُخْزَةُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُلْ النَّحْلِ اللَّهُ وَالنَّالِعُ عَشَرَ اللَّهُ النَّحْلِ

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيدٍ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وفّ رَّحيهُ ١٥ وَالْفَيْلَ وَٱلْفَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةٌ وَيَخَلُقُ مَالَاتَعَلَمُونَ ٢ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ نَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَلَّكُم مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تَسِيمُونَ ١٠٠ مِنْبُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَبَ وَمِنكُل ٱلثَّمَرَتِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَسَخَّرَلَكُ مُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ بِأَمْرِؤَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَياهِ وَلَعَلَكُ مُرْتَشَكُرُونَ ١ الحُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ النَّحْقِ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَ رَاوَسُبُلًا لَّعَلَّكُ مُ تَهْ تَدُونَ ١ وَعَلَامَاتُ وَ بِٱلنَّجْمِرِهُمْ يَهْ تَدُونَ اللَّهُ أَفَهَن يَخْلُقُ كُمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَكُ الْفَكْ لَذَكَّرُونَ ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تَحْصُوهَا أَإِنَ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلِّلَقُونَ ۞ أَمُوَتُّ غَيْرُ أَحْيَاءً وَمَايَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِمُّنَكِرَةٌ وَهُم مُسْتَكْيُرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَايُسِرُونَ وَمَا يُعَلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أُسَلِطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿ لِيَحْمِلُوٓا أَوْزَارَهُمْ مْكَامِلَةً يَوْمَرُ ٱلْقِيكَمَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمُ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ۞قَدْمَكَرَٱلَّذِينَمِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّى ٱللَّهُ بُنْيَكَ لَهُ مِينَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَدَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ٥

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِ مْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُرْ تُشَلَقُونَ فِيهِ ثُمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْحِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ۞ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَتَيِكَةُ ظَالِمِيَّ أَنفُسِهِ مُرْفَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّانعَ مَلُمِن سُوِّعُ بَلَيَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاكُنتُ مُ تَعَمَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَ أَفَلَمِ شُسَ مَثْوَى ٱلْمُتَكِينِ ١٠٠٥ ﴿ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُو قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلِيَعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وَنَّ كَذَا لِكَ يَجْزِي ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٥ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُ مُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيْبِينَ يَقُولُونَ سَلَحُ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٩ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُ مُ ٱلْمَلَتَ عِكَةُ أَوْيَأْتِيَ أَمْرُ رَبِكَ كَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِيلِهِ مُّ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُ مِيَظْلِمُونَ ١ فَأَصَابَهُ مُ سَيِّاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُ وِنَ ١ الحُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ الْمُؤْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ الْنَحْلِ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَامِن دُويْمِهِ مِن شَىْءِ نُحِنُ وَلآءَابَآؤُبَا وَلَاحَرَّمَنَا مِن دُونِهِ مِنشَى ءُكَذَلِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَآجَتَ نِبُواْ ٱلطَّاعُوتُ فَمِنْهُ مِمَّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُ مِمَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُكَذِيدِ فَإِن تَخْرِضَ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَن يُضِلُّ وَمَالَهُ مِين نَّصِرِينَ ٥ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًاعَلَيْهِ حَقَّا وَلِكِنَّ أَكُثْرَ أَكْثَاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُولُ أَنَّهُ مْ كَانُواْكَ نِينَ ١٤ إِنَّمَا قَوَلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَّدْنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنْبَوِّنَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُلُوكَانُواْ يَعْلَمُونَ ١ الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتُوكَ لُونَ ١

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُوجِيٓ إِلَيْهِمِّ فَسَئَلُوٓ أَهْلَ ٱلدِّكْرِ إِنكُنتُمْ لَاتَعَامُونَ ﴿ إِلَّهِ يَنْتِ وَٱلزُّبُرُّ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُ مُوَالْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونِ ۚ ۚ إِنَّا خُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِ مِّ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أُوْيَأَخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبَّكُوْ لَرَءُ وفُ رَحِيمُ ١ أُولَمْ يَرَوْاْ إِلَى مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَتَفَيَّوُا ظِلَالُهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدَالِلَّهِ وَهُرْدَ خِرُونَ الله وَ الله الله و الله الله الله الله الله و الله وَٱلْمَلَتَهِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ ١٤ يَخَافُونَ رَبُّهُ مِمِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٥٠ ﴿ وَقَالَ أَلَّهُ لَا تَتَخِذُوٓ إِلَهَ يَنِ ٱشْنَايْنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدٌ فَإِيَّلَى فَأَرْهَبُونِ ﴿ وَلَهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًّا أَفَعَ يَرَ ٱللَّهِ تَتَقَوْتَ ﴿ وَمَا بِكُرِمِن يْعْمَةِ فِمَنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُو ٱلضُّرُ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ١٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلضُّرَّعَنكُمْ إِذَافَرِينٌ مِّنكُمْ بِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ ٥

ليَكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقَنَ هُمُّ تَأُللَّهِ لَتُسْتَكُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفَتَرُونَ ﴿ وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ، وَلَهُم مَّا لِشَّتَهُونَ @وَإِذَا بُشِرَأَ عَدُهُم بِٱلْأُنتَى ظَلَّ وَجْهُهُ، مُسْوَدًا وَهُوَكَظِيرٌ ١ يَتَوَارَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوَءِ مَا ابْشِيرَ بِهُ عَ أَيْمْسِكُهُ, عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُهُ وَفِي ٱلتُّرَابُّ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ و وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ ٱلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَأَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَى لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفَّرَطُوبَ ١ عَنَّاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىۤ أَمَمِ مِن قَبَلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَاكُهُ مِّ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيرُ ﴿ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلَّهِ عَنَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُ مُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْفِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

المُخْزَةُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُلُونِ النَّحْلِ المُؤْدَةُ النَّاحْلِ

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَ آإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلَمِ لَعِبْرَةً تُسْقِيكُمُ مِمَّافِ بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرَثِ وَدَهِ لِنَّنَّا خَالِصَاسَ آبِغَا لِلشَّدِينَ اللَّهُ وَمِن ثُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّصْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١٠٥ أَمْ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلاَ يَخَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفُ أَلْوَنُهُ وفِيهِ شِفَآءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُونُمَّ يَتَوَفَّىٰكُورُومِنكُم مَّن يُسَرِّدُ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكُيُّ لَا يَعَلَّمَ بَعَدَ عِلْمِرْ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيهُ قَدِيرٌ ٥ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَاٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ بِرَآدِي رِزْقِهِ مْعَلَىٰ مَامَلَكَتْ أَيْمَنُ هُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَآءُ أَفِيَنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُ مِقِنَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَجَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِن ٱلطَّيِّبَاتِّ أَفَيَ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ٥

440

مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَّنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودٍ ٱلْأَنْعَلَمِ بُيُوتَا تَسْتَخِفُونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ٥ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِتَاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْجِبَالِ أَحَنَانَا وَجَعَلَ لَحَعْمُ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّوَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ صَكَالِكَ يُسِتُمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُو لَعَلَّكُمْ لَعُلِمُونَ ﴿ فَإِن تُولُواْ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَحَاثُهُمُ الْكَيفِرُونَ ١٥ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُل أُمَّةِ شَهِيدَاثُمَ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ الله وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَدَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنَّهُ مَوَلَا هُمَّ يُنظَرُونَ ﴿ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكِكَآ ءَهُرَقَالُواْ رَبَّنَاهَلَؤُلَآءِ شُرَكَآؤُنَاٱلَّذِينَكَ تُأَنَّانَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوْاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَ لَكَ يُونَ ﴿ وَأَلْقَوْاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَ إِلَّهُ ٱلسَّلَمْ وَصَلَّ عَنَّهُ مِمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ وَصَدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُ مُعَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَ انُواْ يُفْسِدُونَ ١ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِينَ أَنفُسِهِ مُ وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنَوُلآء وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِبْيَنَالِكُلّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَيُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ اِنَّ أُلَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰعَنِ ٱلْفَحَشَاءِ وَٱلْمُنكِرِوَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اللهُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنْهَدتُ مُ وَلَا تَنْقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَاتَفْ عَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالِّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَامِنْ بَعْدِقُوٓ وَأَنْكَ ثَالَتَكَخِذُونَ أَيْمَنَكُم دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ آلَّهُ بِهِ } وَلَيْبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَكِفُونَ ﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّمَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْئَلُنَّ عَمَّاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١

المُخْزَةُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُلْ النَّحْلِ اللَّهُ وَالنَّالِعَ عَشَرَ اللَّهُ النَّحْلِ

وَلَا تَتَخِذُواْ أَيْمَنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَرَلَّا تَنْ عَكُمْ فَتَرَلَّ قَدَمٌ ابْعَدَ شُوْتِهَا وَيَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّ مْعَن سَبِيل ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَاْللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ۚ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓ الْآجَوُهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أَنتَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَحَيَوْةً طَيْبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ مُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٢ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُنْءَ انَ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ اللهُ ولَيْسَ لَهُ وسُلْطَنُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتُوكَ لُونَ ١ إِنَّ مَاسُلْطَنُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتُوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَلْنَاءَ اينَةً مَّكَانَ ءَايتِهِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّ بَلَ أَحْتُرُهُمُ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن زَّيِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ المَنُواْ وَهُدَى وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ ٥

الخُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ الرَّابِعَ عَشَرَ النَّحْلِ

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ مْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ و بَشَرٌّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَنذَالِسَانُ عَرَبٌّ مُّبِينً اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَنتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ اللَّهُ وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيهُ ١ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايِنَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ١ مَن كَفَر بِٱللَّهِ مِنْ بَعَد إِيمَانِهِ عِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَعِ إِنَّ بِٱلْإِيمَنِ وَلَكِنِ مَن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مْغَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ وَلَهُ مْعَذَابٌ عَظِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱلسَّتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِينَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُـ لُوبِهِ مِّ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَدهِ مُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَلْفِلُونَ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ هُ مُ ٱلْخَسِرُونَ ١ اللَّهِ مَ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَـرُواْمِنَ بَعْدِ مَافْتِـنُواْ ثُمَّ جَهَـدُواْ وَصَبَرُوٓ أَإِنَ رَبُّكِ مِنْ بَعَدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيهٌ ١ علال لفاع الجوزب المحروب

 
 « يَوْمَ تَأْتِي كُلُ نَفْسِ تَجَدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُ
 نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْءَامِنَةً مُّطْمَعٍ نَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدَامِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصِّنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْجَآ ٓ هُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ @فَكُلُواْمِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالَاطِيِّ بَاوَاشْكُرُواْ يَعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ١ ﴿ إِنَّا مُاحَرُّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْمَةَ وَٱلدُّمْ وَلَحْمَ ٱلْحِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَالَى اللَّهُ عُلَرُ عَالَمُ عَلَيْ مَا عَادِ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَفُولٌ رَّحِيهُ ﴿ وَلَا تَغُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِ نَتُكُمُ ٱلْكَارِبَ هَاذَاحَلَالٌ وَهَاذَاحَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْحَارِ أَلَّا لِمَا اللَّهِ ٱلْحَارِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفۡلِحُونَ ﴿ مَتَعُ قَلِيلٌ وَلَهُ مْعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْحَرَّمْنَامَاقَصَصْمَنَاعَلَيْكَ مِن قَبْلُّ وَمَاظَلَمْنَاهُمْ وَلِيُكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظَلِمُونَ ١

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ إِنَّ رَبُّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١٤٠ إِبْرَهِ بِهِرَكَانَ أُمَّةً قَانِتَا لِتَلَهِ حَنِيفَا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله شَاكِرًا لِأَنْعُيمِهُ ٱجْتَبَنَّهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ عُمَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَحَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿إِنَّمَا جُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ أَذَعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ الله وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْ لِمَاعُوقِتِ تُم بِهِ وَلَين صَبَرْتُ مْلَهُوَ حَيْرٌ لِلصَّابِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّابِ ٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ أَلَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَٱلَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿

عَسَىٰ رَبُّكُوْ أَن يَرْحَمَكُوْ وَإِنَّ عُدتُّهُ عُدِّنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَيفِرِينَ حَصِيرًا ١ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَيِّيرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّالِحَنِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاكِيرًا ٥ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُ مْعَذَابًا أَلِيمَا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِدُعَآءَهُ وِيا لَخَيْرِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ ايَتَيْنِّ فَمَحَوْنَآءَ ايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَ ايَّةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةَ لِتَبْتَغُواْفَضَلَامِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ مَا لَكُ اللَّهِ وَكُلَّ إِنسَن أَلْزَمَّنَهُ طَلَيْرَهُ وِفِي عُنُقِيمَ وَيَخْرِجُ لَهُ رِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَابَا يَلْقَنهُ مَنشُورًا ١٩ أَقْرَأَكِتَ بَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْيُوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ا مَن أَهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ تَدِى لِنَفْسِهُ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَأُ وَلَانَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَيُّ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولَا ﴿ وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَنۡ نُهُ لِكَ قَرۡيَةً أَمۡرُنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَعُواْفِيهَا عَنَيْ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ١ وَكُرْأَهْلَكُنَامِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعُدِنُوجٌ وَكَفَى بِرَيِكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيزًا بَصِيرًا ١

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ وفِيهَا مَانَشَآءُ لِمَن يُرِيدُ أَتَّ جَعَلْنَالَهُ، جَهَنَّرَيَصْلَنهَامَذْمُومَامَّدْحُوزًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَيْهِكَ كَاتَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا ﴿ كُلَّانُمِدُ هَلَؤُلآء وَهَلَؤُلآء مِنْ عَطَآءِ رَتِكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَخْظُورًا ١ انظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَابِعَضَهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلَلْاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَنتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ۞ لَا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتَقُعُدَمَذْمُومَا يَخَذُولًا الله وقَطَىٰ رَبُكَ أَلاَ تَعَبُدُوٓ أَ إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا إِمَّا يَتِلُغَزَّ عِندَكَ ٱلۡكِبَرَأَحَدُهُمَاۤ أَوْكِلَاهُمَا فَلَاتَقُللَّهُمَا أُفِ وَلِا تَنْهَرُهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلَا كَرِيمًا ﴿ وَٱخْفِضْ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَارَبِّيانِي صَغِيرًا ١ وَتُكُرُ أَعْلَمُ إِمَا فِي نَفُوسِكُمْ ۚ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ مِكَانَ لِلْأَوْرِبِينَ غَفُورًا ١٥ وَاتِذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ م وَٱلْمِسْكِينَ وَأَبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْدِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓ أَ إِخُوانَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِهِ = كَفُورًا ١

وَإِمَّا تُغْرِضَنَّ عَنْهُ مُ ٱبْتِعَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ١٥ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومَا مَحْسُورًا ١ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقِّدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيزًا بَصِيرًا ١ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوۡلَادَكُوۡ خَشۡيَةَ إِمۡلَقِ خَوۡنُ نَرَزُقُهُمۡ وَإِيَّاكُوۡ إِنَّ قَتۡلَهُمۡ كَاتَ خِطْكَاكِيرًا ١ وَلَا تَقَرَّبُوا ٱلزِنَّ إِنَّهُ وَكَانَ فَلْحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومَا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ عَسُلْطَنَا فَلَايُسْرِف فِي ٱلْقَتْلُ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ وَأُوفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْنُولَا ١٠٠ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقَفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَٱلْفُؤَادَكُلُ أَوْلَتَهِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْعُولًا ١ وَلَا تُمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبَلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيْنُهُ وَعِندَرَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴿

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتُ أَتَّى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّذْحُورًا ١ أَفَأَصْفَ لَكُورَا يُكُمِّ بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتَهِكَةِ إِنَثَأَ إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَوَّلًا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدْصَرَفْنَافِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكُّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّانُفُورًا ١ قُلِ لَوْكَانَ مَعَهُ وَءَالِهَةٌ كَمَايَقُولُونَ إِذَا لَابْتَغَوَّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا السَّبْحَنَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يَقُولُونَ عُلُوّا كِيرًا ١٠ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِكن لَاتَفَقَّهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ وكَانَحَلِمًا غَفُورًا ١٩ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ١٩ وَجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ، وَلَّوْاْ عَلَىٰٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ٥ نَّحُنُ أَعَلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُويَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَا مَّسَحُورًا ١٠ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْلِكَ ٱلْأَمْنَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُواْ أَءِذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَنَّا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١

\* قُلْكُونُواْ حِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلَقَا مِمَّا يَكُبُرُ فِ صُدُورِكُرٌ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُ وسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَّقُلْعَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا ١ فَيَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لِّيثَتُمْ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَعُ بَيِّنَهُمَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُقًا مُّبِينَا ﴿ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأْيَرْحَمْكُمْ أَوْإِن يَشَأَ يُعَذِّبْكُرْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلَا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّئَ عَلَى بَعْضِ وَءَاتَيْنَادَاوُرِدَ زَبُورًا ١٠ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِمِّن دُونِهِ عَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ٱلضُّرِّعَنكُرُ وَلَا تَحْوِيلًا ١ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتُهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحَذُورَا ١٩٥٥ وَإِن مِن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحُنُ مُهَلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ ٱلْقِيكَ مَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابَاشَدِيدًأَكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

وَمَامَنَعَنَآ أَن تُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّاۤ أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَاتُمُودَٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْبِهَا وَمَانُرْسِلُ بِٱلْآيِكِ إِلَّا تَخُويِفَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَالُكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءُ يَا ٱلِّيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلتَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ مَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَنَا كَبِيرًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَبِ عَلَى السَّجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴿ قَالَ أَرَءَ يَتَكَ هَا ذَا ٱلَّذِي حَكَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَبِنْ أَخَرْتَنِ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرّيَّتَهُ وَإِلَّا قِلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُ عُوفَإِنَّ جَهَنَّرَجَزَآؤُكُرْجَزَآءً مَّوْفُورًا ١٩ وَأَسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم يَخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَايِعِدُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُورًا ١٤ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مِ سُلْطَنُّ وَكَ فَيَ بِرَبِكَ وَكِيلًا ﴿ رَّبُكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلْكَ فِي ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُولْمِن فَضَلِهُ عَإِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

وَإِذَا مَسَّكُوا الطُّرُوفِ ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَىٰكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّأَعْرَضْتُمُّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُرْجَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاثُمُّ لَاتِجَدُواْلَكُورَ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُ مْ أَن يُعِيدَكُرُ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكَفَرَّتُمْ ثُمَّ لَا يَجَدُواْ لَكُمْ عَلَيْ نَابِهِ عَتَبِيعًا ١٠٠٠ \* وَلَقَدْ حَكَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي ٱلْبَرِوَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُ مِينَ ٱلطَّيِّبَنِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَيْرِيِّمَنَ خَلَقْنَاتَفْضِيلًا ﴿ يُؤْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَامِ هِمِّ فَمَنَ أُوتِيَ كِتَابَهُ وِبِيَمِينِهِ عَفَأُولَٰنَإِكَ يَقْرَءُ وِنَ كِتَابَهُ مُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ في هَاذِهِ وَ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ١٠٥ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْجَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيّ عَلَيْمَنَا غَيْرَةً وَإِذَا لَّا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلِآ أَن ثَبَّتَنَكَ لَقَدْكِدتَّ تَرَكَنُ إِلَيْهِ مَشَيْعَا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَأَذَقَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوٰةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُرَّلَا يَجَدُلَكَ عَلَيْنَانَصِيرًا

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّ وِنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قِلِيلًا ١٠ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلَا تَجِهُ لِسُنَتِنَا تَحْوِيلًا ١ الْقَافِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلْيَلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَاتَ ٱلْفَجْرِكَاتَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ عِنَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١ وَقُلرَّتِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ وَاجْعَلِ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَنَا نَصِيرًا ﴿ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَ إِن مَاهُوَ شِفَآءٌ وَرَجْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ١ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ وَوَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّتُرُكَانَ يَعُوسَا ﴿ قُلُكُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ عَفَرَبُكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهْدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ عُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِرَتِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَ أَوْحَيِّنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا يَجِدُ لَكَ بِهِ ء عَلَيْنَا وَكِيلًا ٥

إِلَّارَحْمَةَ مِن رَّبِكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١ هُولًا لَّبِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لَايَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ١ وَلَقَدْ صَرَّفَنَا لِلنَّاسِ فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَيَّ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ إِلَّاكُ فُورَا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفَجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ﴿ أَوْتَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَجِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرُ ٱلْأَنْهَارَخِلَالَهَا تَفْجِيرًا ١ أَوْيُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتِكَأْتِي بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكِةِ قَبِيلًا ﴿ أُوْيَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِن زُخْرُفٍ أُوْتَرَقَّ فِي ٱلسَّمَاءَ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَلَانَّقْرَؤُهُ أُوقُلُ سُبْحَانَ رَبِي هَلَكُنتُ إِلَّا بَشَرَارَيسُولًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَى إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَا رَّسُولَا ١٠ قُل لَّوْكَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيِّكَةٌ يُمَشُونَ مُطْمَينِينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ قُلْ كَانَ اللَّهِ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴿ قُلْ اللَّهِ عَلَى إِلَّهُ شَهِيدًابَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ وكَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ١

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِّوَمَن يُضَلِلْ فَلَن يَجَدَلَهُ مْ أَوْلِكَ آءَ مِن دُونِهِ ۗ وَنَحَشُرُهُ رِيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِ فِي مَعْمَيَا وَبُكْمَا وَصُمَّا مَّا أُونِهُ مَ جَهَ نَرُكُ كُمَّا خَبَتْ زِدْنَهُ مُ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُ مُكَفَّرُواْ بِعَايَتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَاكُنَّا عِظَمًا وَرُفَنَتًا أَءِنَا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقَاجَدِيدًا ١٠٠ ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرُ عَلَىٰٓ أَن يَخَلُقَ مِثْ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُ مُ أَجَلًا لَّارِيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَابِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذَا لَّأَمْسَكُتُمْ خَشْيَةً ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنْسَانُ قَتُورًا ١٥ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَتِ فَسَّئَلَ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ إِذْ جَاءَ هُمْ فَقَالَ لَهُ وفِرْعَوْك إِنِّ لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ١ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَآأَنزَلَ هَلَوُلاَّهِ إِلَّارَبُ ٱلسَّمَالَ بِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآ إِرَوَانِي لَأَظُنُّكَ يَنِفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ١٠ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقُنَهُ وَمَن مَّعَهُ رجَمِيعَا ١٥ وَقُلْنَا مِنْ بَعُدِهِ عِلِينَ إِسْرَاءِ يلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَآءَ وَعَدُ ٱلْآخِرَةِ جِنْنَا بِكُمْ لَفِيفَا ١



مَّالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ وَلَا لِآبَآيِهِ مَّ كَبُرَتُ كَلِمَةً مَّخْرُجُ مِنْ أَفْوَهِ هِ مَرَ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ١ فَلَعَلَّكَ بَحِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٓ ءَاثَرِهِمْ إِن لَمْ يُؤْمِنُواْ بِهَا ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ١ إِنَّا جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبَلُوهُمْ أَيَّهُمْ أَنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا الكَوَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَبَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيرِكَانُواْمِنْ ءَايَنِيَا عَجَبًا ١ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْرَبِّنَاءَ اِينَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيْئُ لَنَامِنْ أَمْرِنَارَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَاعَلَىٓ ءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِينِينَ عَدَدًا ﴿ ثُمَّ بِعَثْنَهُ مُ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيَنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓ الْمَدَالَى نَحُنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْ يَدُّ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدًى ١ وَرَبَطْنَاعَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَا مِن دُونِهِ مَ إِلَهَ أَلْقَدْ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ١ هَلَوُلآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ ۚ لَوَلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بَيِّنَّ فَمَنْ أَظْلَرُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا

وَإِذِ أَعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأْوُواْ إِلَى ٱلْكَهْفِ يَنشُرَلَكُ مِ رَبُكُم مِن رَحْمَتِهِ ع وَيُهَيِّ لَكُرْمِن أَمْرِكُم مِرْفَقًا ١ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَوَرُعَن كَهْ فِهِ مَ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقَرِّضُهُ مِّ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهَدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَدِّ وَمَن يُضْلِلْ فَكَن يَجِدَلَهُ وَلِيَّا مُّرْشِدًا ﴿ وَيَحْسَبُهُ مُ أَيْقَاظًا وَهُ مْرُوقُودٌ وَنُقَلِبُهُ مَ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلْبُهُم بنسط ذراعيه بألوصيذ لواظلعت عليهم لوليت منهم فِرَارًا وَلَمُلِثَتَ مِنْهُ مُرْعَبًا ﴿ وَكَذَٰ لِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمُ مَّقَالَ قَايِلٌ مِنْهُ مُركَمْ لِيَثَنَّمُ قَالُواْ لَيِثْنَا يَوْمًا أَوْبِعَضَ يَوْمٍ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِ شَيْمٌ فَٱبْعَتْ وَأَ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ عَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقِ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ مِرَدِّجُ مُوكُمْ أَقْ يُعِيدُ وكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْ لِحُوّا إِذًا أَبَدَا ٢

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَاعَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوٓا أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُ مَ أَمْرَهُمُّ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَكَنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَثُهُ رَّابِعُهُ مَرَكَلْبُهُ مِ وَيَقُولُونَ خَسَةُ سَادِسُهُ مِ كَلْبُهُمْ رَجْمَا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلَّبُهُمْ قُلُبُهُمْ قُلُرَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَتِهِ مِمَايِعَامُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَكَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءً ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِينْهُمْ أَحَدًا ۞ وَلَا تَقُولَنَ لِشَاعَ ۗ إِنِّي فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُرِبَّ بَكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدَا @وَلِيثُواْ فِي كَهْفِهِ مُرْتَلَاتَ مِانَةِ سِينِينَ وَٱزْدَادُواْ يِسْعَا اللهُ أَعْلَمُ مِمَالَيِ ثُوَّالُهُ وغَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ عَيْبُ السَّمَوَةِ عَيْبُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهُ عَيْبُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ اللَّهُ عَيْبُ السَّمَوَةِ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ السَّمَالِقُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَالَهُ مِين دُوينهِ مِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكِمِهِ مَ أَحَدًا ١٥ وَأَتْلُ مَا أُوحِي إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكُلِمَنِيهِ عُولَن تَجِدَمِن دُونِهِ عُمُلْتَحَدَّا ٥

وَآصِيرٌ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَلَانَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ مَرُّيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَأُتَّبَعَ هَوَنهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وفُرُطًا ١ وَقُلِ ٱلْحُقُّ مِن زَّيِكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءِ كَأَلْمُهْ لِيَشْوِي ٱلْوُجُوةَ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنْ أَحْسَنَ عَمَلا ﴿ أُوْلَيْكِ لَهُ مْجَنَّاتُ عَذَيْ تَجَرِى مِن تَحْيِهِهُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّونَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ فِعُمَّالتَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَالَ \* وَأَضْرِبْ لَهُم مَّثَكُلازَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَابَيْنَهُ مَازَرْعَا ﴿ كِلْتَا ٱلْجَنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أَكُلَّهَا وَلَرْ تَظْلِمِ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَاخِلَلَهُمَانَهَرًا ﴿ وَكَانَ لَهُ وَتُمَرُّ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكْ تَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا

وَدَخَلَجَنَّتَهُ, وَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَالَمَا أَظُنُّ أَن يَبِيدَ هَاذِهِ = أَبَدَا ﴿ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيُكَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُرَّ مِن نُظْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ١ لَّكِيَّا هُوَاللَّهُ رَبِّي وَلَآ أَشْرِكُ بِرَبِّيَ أَحَدًا ١ وَلَوْلَآ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَاءَ أُلَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّابِ ٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا ١١ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدَازَلَقًا ۞ أَوْيُصْبِحَ مَآؤُهَاغَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَّبَا ١٩ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْدِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَكَيَّتَنِي لَمْ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدَا ١ وَلَمْ تَكُن لُّهُ فِئَةٌ يَنَصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنتَصِرًا ﴿ هُنَالِكَ ٱلْوَلِيَةُ يلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ ثُوَا بَاوَخَيْرُ عُقْبَا ١ وَأَضْرِبَ لَهُ مِمَّشَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنْزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَظ بِهِءنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمَاتَذَرُوهُ ٱلرِّيَحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُفْتَدِرًا ١

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُواَلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَتِكَ ثَوَابَا وَخَيْرُأَمَلَا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُ مِفَاتَرِنَهُ مِفَادِرْمِنْهُمْ أَحَدَاهُ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدْجِنْتُمُونَاكُمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدَا ١٩ وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَوَيْلَتَنَامَالِ هَنَذَاٱلْكِتَبِ لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كِيرَةً إِلَّا أَحْصَىنَهَا وَوَجَدُواْمَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلْادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَبِّهِ } أَفَتَتَخِذُونَهُ، وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِشْرَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ١٠ مَّ أَشْهَدتُهُ مْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَ آءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسَتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابَيْنَهُ مِمَّوْبِقًا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلتَّارَفَظَنُّواْ أَنَّهُ مِثُوا قِعُوهَ اوَلَمْ يَجِدُ واْعَنْهَا مَصْرِفَا ١

وَلَقَدْ صَرَّفِنَا فِي هَدَا ٱلْقُرْءَ إِن لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَكَانَ ٱلإنسَنُ أَكْ تَرَشَى عِجَدَلَا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓاْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْبِيَهُمْ سُنَّهُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ مَأْنِيَهُ مُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ﴿ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِدِينَّ وَيُجَدِلُ ٱلَّذِينَ كَعَفُوواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَنِي وَمَاۤ أَنذِرُواْهُ زُوّا ٥ وَمَنْ أَظْلَرُمِمَّن ذُكِّر بِعَايَاتِ رَبِهِ عَفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَاقَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَاعَلَى قُلُوبِهِ مِرْأَكِينَةً أَن يَفْ قَهُوهُ وَفِي عَاذَانِهِ مُ وَقُراً وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن يَهْ تَدُوٓ أَإِذًا أَبَدَا ١٥ وَرَبُّكَ ٱلْغَافُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةِ لَوْيُوَاخِذُهُم بِمَاكَسَبُواْ لَعَجَّلَلَهُ مُٱلْعَذَابُّ بَلِلَّهُ مِتَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ع مَوْبِلَا ١ وَيَلْكَ ٱلْقُرَىٰ أَهْلَكَ تَهُمْ لَمَّاظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِ مِمَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَنهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا ﴿ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَا حُوتَهُ مَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وَفَ ٱلْبَحْرِسَرَبَا ١

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَنَّهُ ءَايِنَا عَدَآءَنَا لَقَدْ لَقِيمَا مِن سَفَرِيَا هَاذَا نَصَبَا ١٠ قَالَ أَرَءَ يْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى ٱلصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَىنِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطِنُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ، فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبَغُ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ١ فَوَجَدَاعَبُدَامِنْ عِبَادِنَآءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ وَمُوسَىٰ هَلَ أَيِّعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِمْتَ رُشَدًا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبَرًا ١ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَرْتِحِ ظَ بِهِ عَخُبْرًا ١ وَاللَّهِ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرَا فَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرَا فَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا فَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَمْرًا فِي قَالَ لَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَمْرًا فِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ أَمْرًا فِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ أَمْرًا فِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَّا عَلْكُ عَلْكُ عَلَّهُ عَلِيكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلْكُ عَلِي عَلْكُ عَلَّهُ عَلَالْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَلْ فَإِنِ أَتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى آُخِدِتَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ا فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِهَا فِي ٱلسَّيفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَفْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْجِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَالْسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرَا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا عُلَمَا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَازَكِيَّةً إِنَكْيِرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا تُكْرًا

\* قَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَافَلَا تُصَاحِبِنَي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّذُيِّ عُذْرًا ا فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُواْ أَن يُضَيِّفُوهُ مَا فُوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُمْ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ١ قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ سَأُنِيَّ كَ بِتَأْوِيلِ مَالَرْ لَسْتَطِعِ عَلَيْهِ صَبَرًا ١١ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدَتُّأَنَّ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُمِمَّاكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَانِ فَخَشِينَآ أَن يُرْهِقَهُ مَاطُغْيَانَا وَكُفْرًا ١ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُ مَارَبُهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوةَ وَأَقْرَبَ رُخْمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكُنزٌ لَّهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَلِحَا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَاوَيَسْتَخْرِجَاكَنْهُمَارَحْمَةً مِّن رَّبِكُ وَمَافَعَلْتُهُ وعَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ١ وَيَسْئَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُم مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّالَهُ وِفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ١ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ٥ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِيَّةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَايِنَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِ مُحْسَنَا ١ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمُ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُرَّيُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ وَعَذَابَانُكُرًا ١ وَأَمَّامَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وَجَزَّاةً ٱلْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنَ أَمْرِنَا اللَّهُ رَا اللَّهِ ثُرَّا أَتْبَعَ سَبَبًا ٥ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعً ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمِ لَمْ خَعَلَ لَهُ مِين دُونِهَاسِتُرًا ١٥ حَكَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١٥ ثُمَّةً أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَابِلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قَوْمَا لَّايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوَلًا ﴿ قَالُواْ يَكَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مُسَدَّا ﴿ قَالَمَا مَكَّنَى فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ١٠٤٤ اللَّوْنِي زُبُرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَيٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ مِنَارًا قَالَ ءَاتُونِيٓ أَفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ١٠ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ وَنَقْبًا ١٠

قَالَ هَنَارَهُمَةٌ مِن رَبِّي فَإِذَاجَاءَ وَعَدُرَيِّ جَعَلَهُ وَكُا وَعَدُرَبِّ حَقَّانَ \* وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِ ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَا هُوْجَمَعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَهِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ﴾ ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعَيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايسَتَطِيعُونَ سَمْعًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن يَتَّخِذُ واْعِبَادِي مِن دُونِيٓ أَوْلِيَآ ۚ إِنَّآ أَعْتَذْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَنِفِرِينَ نُزُلًا ﴿ قُلْهَلْ نُنَيِّئُكُمْ بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيُ هُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مْ وَلِقَآبِهِ ٤ فَجَطَتْ أَعْمَالُهُ مُ فَلَا نُقِيمُ لَهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَزُنَا ﴿ ذَٰ لِكَ جَزَآ وُهُ رَجَهَ نَرُ بِمَاكَفَرُواْ وَٱتَّخَذُوٓاْءَ ايَنِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلِّا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١ قُلُ قُوكًا نَ ٱلْبَحْرُمِدَادَالِكَامِنَتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقَبْلَ أَن تَنفَدَكُلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا ١٠ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاٰبَشَرِّيِّ مِنْلُكُمْ يُوحَى إِلَىٓ أَنَمَاۤ إِلَهُكُمْ إِلَهُ ۗوَحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِّهِ عَ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِيحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَلَا أَحَدُالِ

## ٩

عَهيعَصَ ١٤ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وزَكَرِيَّا ١٩ إِذَ نَادَىٰ رَبَّهُ مِنِدَآةً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبَا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا ا وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَرِثُنِ فَ وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْ غُوبَ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ١٠ يَنَكِرِيَّ إِنَّا نُبَشِّرُكِ بِعُلَيمِ ٱسْمُهُ وَيَحْيَىٰ لَمْ نَجَعَلَ لَهُ وَمِن قَبْلُ سَمِيًّا اللهُ وَيَ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأَتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغَتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِينَيَّا ﴿ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰٓ هَيِّرُ ثُ وَقَدْخَلَقْ تُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ سَيْنَا ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمَ ٱلنَّاسَ تَلَكَ لَيَالِ سَوِيَّا ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْجَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا ١

يَنِيَحْنَى خُذِ ٱلْكِتَبِ بِقُوَّ قِوْءَ اتَيْنَاهُ ٱلْحُكْمُ صَبِيًّا ١ وَحَنَانَامِن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيًّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَهَ إِذِ ٱنتَبَاذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ١٠ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مُرحِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَلْهَابَشَرَاسُوِيًّا ﴿ قَالَتَ إِنِّ أَعُودُ بِٱلرَّمْنَ مِنكَ إِنكُنتَ تَقِيبًا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَيِّكِ لِأَهْبَ لَكِ عُلَامًا زَكِيًا ﴿ قَالَتَ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيبًا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىٰٓ هَيِنُ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ وَالِهُ عَلَهُ وَاللَّهُ اللَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا ۞ ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَأَنْبَذَتْ بِهِ عَ مَكَانَاقَصِيَّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِنْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْ مَنِي مِتُّ قَبْلَ هَاذَا وَكُنتُ نَسْيَا مَنسِيًّا ١ فَنَادَلْهَامِن تَحْيَهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ١ وَهُزِيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَقِطَ عَلَيْكِ رُطَبَاجَنِيًّا ١

40.0

فَكُلِي وَأَشْرَبِي وَقَرِي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِّنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِيّ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنَّ أُكَلِّمُ أَلْيُوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بهِ وقُوَّمَهَا تَخْمِلُهُ أَوْ أَلُواْ يَكُمِّرِيكُمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيَّا فَرِيًّا ١ يَنَأُخْتَ هَارُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ ٱمْرَأَسَوْءِ وَمَاكَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْكَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيَّا ١ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَ بِي ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَىٰ نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَني مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلرَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيَّا ﴿ وَبَرَّا بِوَلِدَ تِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَى يَوْمَرُ وُلِدتُ وَيَوْمَر أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَيَّا ﴿ ذَٰ لِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَكُمْ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ١٩ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَمِن وَلِدُّ سُبْحَنَهُ وَ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعَبُدُوهُ هَٰذَاصِرَظُ مُستَقِيرٌ ١٠ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مِّ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيَوْمٍ عَظِيرٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَسَرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُرْفِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اِنَّا نَحَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقَانِبَيًّا ۞ إِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَنَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْءًا ١٠ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَ نِي مِنَ ٱلْعِلْمِرِ مَالَمُ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعِنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًّا ﴿ يَنَأْبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَٰنِ عَصِيًّا ﴾ يَكَأَبَتِ إِنَّ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشِّيطِينِ وَلِيًّا ١ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالِهَ بِي يَبَإِبْرَهِيمُّ لَبِن لَّرْتَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا اللَّيَ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكً سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيًّ إِنَّهُ وكَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعْنَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى ٓ ٱللَّهِ أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعْتَزَلَهُ مْوَمَا يَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَالُهُ وَإِلْسَحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّاجَعَلْنَانَبِيًّا ١ وَوَهَبْنَالَهُم مِّن رَّحْمَتِنَاوَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيَّا ٥ وَٱذْكُرُفِ ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ وكَانَ مُخْلَصَا وَكَانَ رَسُولَا نَّبِيًّا ١

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّيْنَهُ نِجَيَّا ۞ وَوَهَبْنَالَهُ مِن رَّجْمَتِنَا أَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَأَذَكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِسْمَلِعِيلَ إِنَّهُ رَكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوَكَانَ رَسُولًا نَبِيَّا ١٥ وَكَانَ يَأْمُرُأَهْ لَهُ مِبَالصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَ رَبِهِ عِمرَضِيًّا ١٠٥ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَصِدِيقَانِبَيَا۞وَرَفَعَنَهُ مَكَانًاعَلِيًّا۞أُوْلَبَهِكَٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلنَّبِيِّنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ وَمِن ذُرِيَة إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءَ بِلَ وَمِمَّنَ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَا ۚ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَتُ ٱلرَّحْمَنِ خَرُّواْسُجَّدَا وَبُكِيًا \* ﴿ ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَيُّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اللَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعِمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَيْكِ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ﴾ جَنَّتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبُ إِنَّهُ وَكَانَ وَعَدُهُ وَمَأْتِيًّا ﴿ لَا يَسَمَعُونَ فِيهَا لَغُوَّا إِلَّا سَلَمَأَ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلُكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِيًّا ﴿ وَمَانَتَ نَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكُّ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابَيْنَ ذَالِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعَبُدُهُ وَأَصْطَبْرِ لِعِبَدَيْهُ هَلْ تَعَلَّرُلَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١ أُوَلَا يَذْكُرُا لَإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبَلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرَنَّهُ مْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مْحَولَ جَهَنَّرَجِيْنَا ١٠٠ ثُمَّ لَنَيْزِعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِينًا ۞ ثُرَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِلِتًا ﴿ وَإِن مِّنكُو إِلَّا وَارِدُ هَأَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ﴿ ثُمَّرَنُنَجِي ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَيَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِيْتِا اللهِ وَإِذَا تُتَلَى عَلَيْهِ مْءَ ايَنتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌمَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١ وَكَهْزَأَهْلَكُنَاقَبَلَهُ مِينَ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَتَنَا وَرِءُ يَا ١ قُلِّ مَن كَانَ فِي ٱلضَّهَ لَالَةِ فَلْيَهُ دُلَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّ أَحَتَى إِذَا رَأَوًا مَايُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلْسَاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَشِّرُ مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْا هُدَيٌّ وَٱلْبَيْقِينَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُ عِندَرَبِكَ ثُوَا بَاوَخَيْرٌ مَرَدًا ١

أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي كَفَرَبِعَايَتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالَا وَوَلَدًا اللَّهُ الْغَيْبَ أَمِ النَّخَذَعِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدَا ١٥ حَكَّلا سَنَكْتُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَدَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْتِينَافَرَدَا ﴿ وَأَتَّخَاذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا ۞ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِ مُرضِدًا ١ أَلُوتَ رَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِينَ تَوُزُّهُ مَ أَزَّا ١ فَلَا تَعْجَلَ عَلَيْهِ مَّ إِنَّمَا نَعُدُلُهُ مُ عَدًّا ١ يَوْمَ نَحْثُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفَدَا ١٥ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّرُ وِرْدَا ١٩ لَا يَعْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱلتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنَ عَهْدَا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ﴿ لَقَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَلَدَا ﴿ لَقَ جِعْتُر شَيْعًا إِدَّا ﴿ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُيتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُ ٱلْأَرْضُ وَتَحِيرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١ أَن دَعَوْ اللَّهُمَن وَلَدًا ۞ۅَمَايننَّغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ۞ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَاتِي ٱلرَّمْنَ عَبْدَا ﴿ لَقَدْأُحْصَلْهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٥ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ فَرْدًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ اللَّمْنَ وُدَّا اللَّهُ وَالصَّالِحَتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا اللَّهَ وَالسَّانِكَ لِتُبَيِّسَرَبِهِ الرَّحْمَنُ وُدَّا اللَّهَ وَلَا اللَّهُ وَلَيْسَانِكَ لِتُبَيِّسَرَبِهِ الرَّحْمَنُ وُدَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلِمُ الللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَال

## يتونون المراقب المراقب

اللّه الرَّحْيَز الرَّجِي طه ٥ مَا أَنزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَاتَ لِتَشْفَى ١ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَغْشَى ١ تَنزِ بِلَا مِمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ١ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَدَيْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ ومَا فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَاوَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَيٰ ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وِيَعْلَمُ ٱلبِسَرَوَ أَخْفَى ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوِّلَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلْ أَتَمَاكَ حَدِيثُ مُوسَورٍ ﴾ إذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّيٓءَ انَسْتُ نَارًالَّعَلَّى ٓ البَّكُرْمِنْهَا بِقَبَسِ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دَى ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِي يَنْمُوسَى ۞ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿

وَأَنَا ٱخْتَرْتُكَ فَٱسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنَّنِي أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعْبُدْنِي وَأَقِيرِ ٱلصَّلَوْةَ لِذِكِرِيِّ ١٤ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَّةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَيٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ﴿ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأُتَّبَعَ هَوَنِهُ فَتَرْدَىٰ ١ وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُ بِهَا عَلَىٰغَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أَخْرَىٰ ۞قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ١ فَأَلْقَنْهَافَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ نَسْعَىٰ ١ قَالَخُذُهَا وَلَا يَحْفَّ سَنُعِيدُ هَاسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ١ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُجُ بِيَضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخْرَىٰ ﴿ لِلْرِيكَ مِنْ ءَايَنِيَنَاٱلْكُبْرِي ﴿ أَذْهَبَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ﴿ قَالَ رَبِ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِرْلِيَ أَمْرِي ﴿ وَٱخْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ﴿ يَفْقَهُواْ قَوْلِي ۞ وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي الشَّدُدِيهِ عَ أَزْرِي ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾ كَ نُسَيِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴾ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّاعَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَيَ ۗ

إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِكَ مَايُوحَىٰۤ ۞ أَنِ ٱقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَتِرِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَتُمُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِيّ ﴿ إِذْ نَمْشِي ٓ أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ ۗ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ ثَقَرَّعَتِنُهَا وَلِا تَحْزَذُ وَقَتَلْتَ نَفْسًافَنَجَيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيْرِ وَفَتَنَّكَ فُتُونَّا فَلَبِثَتَ سِينِينَ فِيَ أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرَّجِئَتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَـ مُوسَىٰ ١ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٠ آذَهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ١ أَذْهَبَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ١ فَقُولَا لَهُ وَقَوْلًا لَّيْنَالَّعَلَّهُ مِيَتَذَكُّوٰ أَوْيَخْشَىٰ ١ قَالَارَيَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطِ عَلَيْنَا أَوْأَن يَطْغَىٰ ١ قَالَ لَا تَخَافاً إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ا فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّارَسُولِا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَابَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُ مُ مَنَّ فَكَ جِنْنَكَ بِعَايَةٍ مِن زَّيِكُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ١ اللَّهُ مَن اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَتَوَلَّىٰ ١ اللَّهِ اللّ كُلِّ شَيْءِ خَلْقَهُ وَثُرَّهَ دَيْ اللَّهُ عَدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَّهُ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ

قَالَعِلْمُهَاعِندَرَةِ فِي كِتَنْتُ لَّايَضِلُّ رَبِّي وَلَايَنسَي ١٠ الَّذِي جَعَلَ لَكُو مُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُرُ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلِ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ أَزْوَاجَا مِن نَّبَاتِ شَتَّى ١ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِأُولِي ٱلنُّهَى ١٠ مِنْهَا خَلَقَنَكُرُ وَفِيهَانُعِيدُكُرُ وَمِنْهَانُخُرِجُكُرُ تَارَةً أَخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَهُ ءَايَدِينَا كُلُّهَافَكَذَّبَ وَأَبِّي ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأْتِينَـٰكَ بِسِحْرِ مِّشْلِهِ؞ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَيَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّانْخُلِفُهُ مِنْحُنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوى ٥ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَّى ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَثُمَّ أَتَ ﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيِمْلَكُو لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَّا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَلَاكِ وَقَدْخَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنَازَعُوۤ أَمَّرَهُم بَيْنَهُ مْ وَأَسَرُواْ ٱلتَّجْوَىٰ ﴿ قَالُوٓاْ إِنْ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُغْرِجَاكُمُ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَاوَيَذْهَبَابِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللهِ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُرُ ثُرُّائَتُواْصَقَا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

قَالُواْيَنُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أُوَّلَ مَنْ أَلْقَ ١ عَلَى اللَّهِ عَالَ بَل أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُ مِ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ١ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِنِيفَةً مُّوسَىٰ اللَّعَالِاتَّخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفُ مَاصَنَعُوٓ ۚ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَاجِرُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ ١ فَيَ اللَّهِ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوَّاءَ امَنَّا بِرَبِّ هَنُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُ وَقَبَّلَ أَنْ ءَاذَنَّ لَكُو ۗ إِنَّهُ ولَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُو ٱلسِّحْرِ فَلَأْفَظِعَنَّ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلِأَصَلِبَنَّكُمْ فِي جُدُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ قَالُواْ لَن نُّوْيِشِرَكِ عَلَىٰ مَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبَّا فَٱقْضِمَاۤ أَنتَ قَاضٍّ إِنَّمَا تَقَضِي هَاذِهِ ٱلْحِيَوَةَ ٱلدُّنْيَا ١ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَالِيَغْفِرَلْنَاخَطَيْنَا وَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرُ وَٱللَّهُ حَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَهُجْرِمَا فَإِنَّ لَهُ وَجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنَا فَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَيِّكَ لَهُ مُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَلِكَ جَـزَاءُ مَن تَرَكُّ ١

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰمُوسَىٰٓ أَنۡ أَسۡرِ بِعِبَادِى فَٱصۡرِبۡ لَهُمۡ طَرِيقًا فِ ٱلْبَحْرِيبَسَالَّا تَخَافُ دَرِّكَا وَلَا تَخْشَىٰ ١٠ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْكِ بِجُنُودِهِ عَفَيْشِيَهُم مِنَ ٱلْيَرِمَاعَشِيكُمُ رَهُ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ١٤٤ يَبَنِيٓ إِسْرَتِهِ بِلَقَدْ أَنِحَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَايِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُويٰ ﴿ كُلُواْمِن طَيِبَتِ مَارَزَقْنَكُرُ وَلَا تَطْعَوْ إِفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَيًّ وَمَن يَخْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْهُ وَي ١٥ هِ وَإِنِّي لَغَفَّا رُلِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَاثُ مَ أَهْ مَدَىٰ ﴿ وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هُمْ أُوْلَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ١ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا فَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ﴾ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَأْقَ الَ يَنْقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُرْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَّأَ أَفَطَالَ عَلَيْكُو ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِن زَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُ م مَّوْعِدِي ١ قَالُواْمَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ١

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وخُوَارٌ فَقَالُواْ هَلَذَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِي ١ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَّتِهِ مَ قَوْلًا وَلَا يَمُلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ١٥ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَدُونُ مِن قَبْلُ يَكَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ أَهُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَأُسِّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓاْ أَمْرِي ۞ قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ١ قَالَ يَهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُ مُرْضَلُوا ١ أَلَّاتَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَاتَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيٌّ إِنَّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقِتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ وَلَوْتَرْقُبُ قَوْلِي ١ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَسَامِرِي فَالَ بَصُرِّتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ عَفَيَضَتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَى ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ﴿ قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٍ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَالَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَى إِلَهِ الْكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وفِي ٱلْيَتِرِنَسَفًا ١ إِنَّمَا إِلَهُ كُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّاهُو ۚ وَسِعَكُلَّ شَيْءِ عِلْمَا ١

كَذَٰلِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَ ۚ وَقَدْءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرَانَ مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِنْحُمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ٥ خَلِدِينَ فِيمُ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ حِمْلَا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ زُرْقًا ١ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لِّيثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا ﴿ يَخُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَـ قُولُ أَمْثَلُهُ مُطَرِيقَةً إِن لَيِثَتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْجِحَالِ فَقُلْ يَسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَّاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتَا۞ِ يَوْمَبِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّحْمَنِ فَلَاتَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا @يَوْمَهِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّامَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَا ﴿ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُ مُ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ء عِلْمَا ١٠ \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ١٥ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ١٩ وَكَدَالِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَاتَعَجَلْ بِٱلْقُتْرَ انِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىۤ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُلرَّتِ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِ دُنَّا إِلَىٰٓءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدَلَهُ وَعَزْمَا فَ وَإِذْ قُلْنَ لِلْمَلَتَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَقُلْنَايَنَادَمُ إِنَّ هَلْذَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجِنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطِنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّايَبُلَى اللَّهُ فَأَكَلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ ثُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ٓ ادَمُ رَبَّهُ وَفَعُوكَ اللهُ ثُمَّا جُمَّتِكُ وَبُّهُ وَفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعًا آبَعْضُ كُرِ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَهُ دَاى فَ لَا يَضِلُ وَلَا يَشْعَى ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ أَعْمَىٰ ﴿ قَالَ رَبِ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ﴿

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتَكَءَ ايَنتُنَا فَسَي يَتَعَا أُوكَذَ لِكَ ٱلْيَوْمَرُتُنسَيْ ١ وَكَذَالِكَ بَخَرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايِكِ رَبِّهِ ، وَلَعَذَابُ ٱلْكِخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَلَمْ يَهَدِلَهُ مَ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُ مِينَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَكِيهِ مَرَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْأُولِ ٱلنَّهَى ١ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُّ مُّسَمَّى ١ فَأَصْبِرَعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَغُرُوبِهَأَ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١ وَلَاتَمُدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ وَأُزْوَجَامِنْهُمْ زَهْرَةً ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَالِنَفْتِنَهُرُفِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَنْنَى ١ وَأَمْرَأُهُلَكَ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱصْطِيرِعَلَيْهَا لَانسَعَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرَزُقُكُ وَٱلْعَنِقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِن رَّبِهِ عَ أُوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَى ﴿ وَلَوْأَنَّا أَهَلَكُنَهُم بِعَذَابِ مِن قَبْلِهِ عِلْقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْ مَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايَنتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخْزَىٰ ١ قُلُكُلُّ مُّرَبِّصُ فَتَرَيِّصُوْأً فَسَتَعَلَّمُونَ مَنْ أَصْحَبُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ٥

## ٤

## 

أَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مَوَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ٥ مَايَأْيِهِم مِن ذِكْرِمِن زَبِهِم فَحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١٤ لَاهِيَةً قُلُوبُهُ مُ وَأَسَرُواْ ٱلنَّجَوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَٰذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّنْكُكُمُ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُرُ تُبْصِرُونِ ١ عَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضَ الْمُ وَهُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٢ بَلْقَ الْوَاْ أَضْغَنُّ أَحْلَامِ بَلِ ٱفْتَرَيْلُهُ بَلْهُوَشَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِعَايَةِ كَمَا أَرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٥ مَآءَ امَنَتْ قَبْلَهُ مِمِن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّارِجَالَا نُوْجِى إِلَيْهِ مُّ فَسْئَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْخَلِدِينَ ﴾ ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن لَّشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ ٥ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُرْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥

وَكُرْ قَصَهُ مْنَامِن قَرْيَةِ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ فَلَمَّا أَحَسُواْ بَأْسَنَاۤ إِذَاهُرِمِّنْهَا يَرَكُفُونَ ١ لَاتَرَكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَا أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِينِكُمُ لَعَلَكُمْ تُسْعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنُويُلَنَا ٓ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَازَالَت يِّلْكَ دَعْوَلَهُ مُ حَتَّى جَعَلْنَهُ مُ حَصِيدًا خَلِمِدِينَ ١ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهْوَا لَاتَّخَذَنَّهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقْذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدْمَعُهُ وَفَإِذَا هُوَ زَاهِنُّ وَلَّكُرُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ وَلَهُ رَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسَتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ء وَلَا يَسَتَحْسِرُونَ ١٤ يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ١ أَمِ ٱلتَّخَذُوٓ أَءَ الِهَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ هُمْرَ يُنشِرُونَ ١ لَوْكَانَ فِيهِمَآءَ الِهَدُّ إِلَّا أَسَّهُ لَفَسَدَتَأَ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِهُونَ ۞لَا يُسْعَلُعَمَّايَفَعَلُ وَهُمْرِيُسْعَلُونَ۞أَمِرٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَ اللَّهَ أَنُّ قُلْ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُرُ هَاذَا ذِكْرُمَن مَّعِيَ وَذِكْرُ مَن قَبْلَي بَلْ أَكْ تُرْهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحُقَّ فَهُ مِمُّعْرِضُونَ ١

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِى إِلَيْهِ أَنَّهُ وَلَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَقَالُواْ أَتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنِ وَلِدَأْ سُبْحَنَهُ بَلْعِبَادٌ مُّكِرَمُونِ ١٠ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَهُمِ بِأَمْرِهِ ءِ يَعْمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْبَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ ٥ \* وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَّهُ مِن دُونِهِ عِفَذَالِكَ بَحَيْرِيهِ جَهَنَّرُّكُذَٰلِكَ بَحْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ أُوَلَرْيَـرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كَانْتَارَتْقَافَفَتَقَنَّهُمَّأُوجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِكُلَّ شَيْءٍ حَيَّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَبِهِمْ وَجَعَلْنَافِيهَا فِجَاجَاسُ بُلَا لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفَا مَّحْفُوظَا وَهُـ مُعَنَّ ءَايَيتِهَامُعْرِضُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ١٠ وَمَاجَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُّ أَفَإِيْنِ مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونِ ﷺ كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِٱلشَّرِوَٱلْحَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَاتُرْجَعُونَ ٥

وَإِذَارَءَ اكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوّا أَهَا ذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُءَ الِهَتَكُرُ وَهُم بِذِكِرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَيْفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُورِيكُمْ ءَايَنِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِي مُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١٠ كُبَلْتَأْتِيهِ مِبَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَكَ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَ تَهْزِءُ ونَ ١ اللَّهُ قُلْ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنُ بَلْهُ مَعَن ذِكِر رَبِيهِ مِمُعَرِضُونَ ١ أَمْ لَهُ مْ ءَالِهَا أُنَّ مُنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِ مُولَاهُ مِينَا يُصْحَبُونَ ١٠ شَكَامَتَ عَنَاهَ وَلَاهٍ وَءَابَآءَ هُرْحَتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُ ٱلْعُمُرُّ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّانَأَتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَامِنَ أَطْرَافِهَأَ أَفَهُ مُٱلْغَلِبُونَ ١

قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيُّ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَاةَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ١ ﴿ وَلَبِن مَّسَّتُهُ مَ نَفَحَ ةُ مِّنْ عَذَابٍ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَنُويَلَنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِنكَانَ مِثْقَالَ حَبَةِ مِنْ خَرْدَلِ أَتَيْنَابِهَأُ وَكَفَى بِنَاحَسِبِينَ ١ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءُ وَذِكُرُا لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُرِيِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿ وَهَاذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكُ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ١٠٥ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا إِبْرَهِيمَ رُشِّدَهُ ومِن قَبْلُ وَكُنَّا به عليمين ١ إذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَاذِهِ ٱلتَّمَايُلُ الَّيَ أَنتُ مْ لَهَاعَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَالَهَاعَبِدِينَ ﴿ قَالَ اللَّهِ عَالِمِينَ ﴿ قَالَ لَقَدَّكُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ أَؤُكُرُ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ﴿ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْر أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينَ فَي قَالَ بَل رَّ بُكُرُرَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاْعَلَىٰ ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ١ وَتَأَسَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَأَن تُولُواْ مُدْبِرِينَ الجُزّةُ السّايعَ عَشَرَ اللَّهُ السَّايعَ عَشَرَ اللَّهُ السَّاعِ عَشَرَ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ

فَجَعَلَهُ مْجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ﴿ قَالُواْمَن فَعَكَ هَاذَابِ عَالِهَ يَنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُلَهُ وَإِبْرَاهِيمُ ﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ ، عَلَىٰٓ أَغَيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُواْءَ أَنتَ فَعَلْتَ هَاذَابِعَالِهَ يَنَايَا إِبْرَهِ يُمُ ١٤ قَالَ بَلُ فَعَلَهُ وَكِي يُوهُمْ هَاذَا فَسَنَالُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُواْ إِلَّى أَنفُسِ هِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمُ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِ مِرْلَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَنَوُلِآءِ يَنطِقُونَ ١ قَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ إِنَّ أَفِي لَّكُمْ وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْ حَرِقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَ الِهَتَكُورُ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴿ قُلْنَا يَكَنَارُكُونِ بَرْدَا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَهِيمَ ١٠٥ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكِنَدَافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَكُهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنرَكَ نَافِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَاصَلِحِينَ ١

وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْحَيْرَاتِ وَإِفَامَ الصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْةِ وَصَحَانُواْ لَنَ عَلَيدِينَ إِنَّ وَلُوطًاءَاتَيْنَهُ حُكَمَاوَعِلْمَاوَجُتَيْنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعْمَلُ ٱلْخَبَيْتَ إِنَّهُ مْكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَلسِقِينَ ١ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَآ إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبَلُ فَأُسْ تَجَبْنَالُهُ وَفَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وِمِنَ ٱلْحَكْرِبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرَّنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِينَا ۚ إِنَّهُ مْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَهُمْ أَجْمَعِينَ ١ وَوَدَاوُرِدَ وَسُلَتِمَنَ إِذْ يَحْصُحُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مُرْشَهِدِينَ ١ فَفَهَ مَنْهَا سُلَتِمَن وَكُلُّو التَّيْنَا صُكِّمًا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُرِدَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ٥ وَعَلَّمْنَهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَلِكُرُونَ ١٥ وَإِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ = إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُكْنَافِيهَا وَكُنَّابِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ٥

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَادُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسِّنِي ٱلضُّرُّوأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ١ فَأَسْتَجَبْنَالُهُ وفَكَشَفْنَا مَابِهِ عِين ضُرِّ وَعَالَيْنَ لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مِمْعَهُ مُرَحَمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَليدِينَ الله وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِكُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ ٥ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَأً إِنَّهُ مِينَ ٱلصَّالِحِينَ ١ وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَاضِبَا فَظَرِ ٓ أَن لَّن نَّقَدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبَّنَا لَهُ وَنَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيَّرُ وَكَذَٰلِكَ نُسِجِي ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ وَزَكَرَيَّآ إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ ورَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرِثِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبْنَالَهُ وَوَهَبْنَالَهُ ويَحْيَلِ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وزَوْجَهُ وَإِنَّهُ مُ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَ بَأَوَكَ الْوَالْنَاخَشِعِينَ ١

الجُزَّةُ السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّابِ اللَّهِ ا

وَٱلَّةِ ۗ أَحْصَىٰتَ فَرْجَهَافَنَفَخْ نَافِيهَامِن رُّوجِنَا وَجَعَلْنَهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ١٤ إِنَّ هَاذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَكِيدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ١ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُ مِّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا رَاحِعُونَ ٥ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَاكُفُوانَ لِسَعْيِهِ، وَإِنَّالَهُ وكَيْبُونَ ﴿ وَحَرَامُ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ عَنَّهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا فُيِّحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن كُلِحَدَبٍ يَنسِلُونَ ١ وَاقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاحِطَهُ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَنُويْلُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْ لَهِ مِنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ ١ إِنَّكُمْ وَمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّرَأَنتُ رَلَهَ اوَرِدُورِتَ ﴿ لَوَكَانَ هَــَوُلآءِ ءَالِهَـةَ مَّاوَرَدُوهَ أُورَكُ فِهَ أُورِكُ لُّ فِيهَاخَٰلِدُونَ ١ لَهُ مْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسَمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُ مِيِّنَّا ٱلْحُسَنَىٰ أَوْلَيْكَ عَنْهَامُبْعَدُونَ ١

لَايَسْمَعُونَ حَسِيسَهَ أَوَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُ هُرُ خَلِدُونَ ١٤ لَا يَحَزُنْهُ مُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبِرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَتِحِكَةُ هَاذَايَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ١ يَوْمَ نَظُوى ٱلسَّمَآءَ كَطَيّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقِ نُعُيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْ نَأَ إِنَّا كُنَّا فَنْعِلِينَ ﴿ وَلَقَدَ كَتَبْنَافِ ٱلزَّبُورِمِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِرِأَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ ١٤ إِنَّ فِ هَاذَا لَبَكَ عَالِّقَوْمِ عَنبِدِينَ ۞وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللهُ عُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَلِحِدٌّ فَهَلَ أَنتُ مِمُّسَ لِمُونَ ۞ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْءَ اذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآيَّةٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ رِيعَلَمُ ٱلْجَهْرَمِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكُتُمُونَ ﴿ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وفِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ أَحْكُمُ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَرِ وُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ١

## بِنْ \_\_\_\_\_ اللَّهِ ٱلرَّحْمُرُ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

يَتَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيَّ عَظِيمٌ المَّ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكُرَىٰ وَمَاهُم بِسُكَرَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَنْرِعِلْمِ وَيَنَّبِعُ كُلَّ شَيْطَن مَّرِيدٍ ٢ كُيبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ومَن تُوَلِّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ يَنَأْيُهُا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُ مْ فِي رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِمُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَى أَجَلِمُسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُرْطِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوٓاْ أَشُدَّكُمُّ وَمِنْكُرُمِّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَاعَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ السَّورَةُ الحَيِّ

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ رِيحِي ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّشَىٰءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرٍ ﴾ ثَانِي عِطْفِهِ عِلِيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَاخِزِيُّ وَبُٰذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وحَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ عَوَإِنْ أَصَابَتَهُ فِنْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ عَخْسِرَ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ١ يَذْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَالَا يَنفَعُهُ مُ ذَٰ الكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ يَدعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَفْعِهُ عَلَيْ نُسَ ٱلْمَوْلَىٰ وَلَبِنْسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ يَجْري مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٩ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَاوَ ٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَايَغِيظُ ١

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ الله الله المنوا والله المنوا والله المناه ا وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَاهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١ اللَّهَ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسَجُدُلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَامَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجَبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالُهُ رمِن مُكْرِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ \* ١٠ \* هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِيهِ مُّرِفًا لَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِعَتْ لَهُ مِّ يْبَابُ مِّن نَّارِيْصَبُ مِن فَوَقِ رُهُ وسِهِ مُ ٱلْحَمِيمُ ﴿ يُصَهَرُ بِهِ مَ مَافِي بُطُونِهِ مِّوَالْجُنُودُ ۞ وَلَهُ مِمَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۞ كُلَّمَآ أَرَادُوٓ اللَّهِ عَنْ وَجُواْمِنْهَامِنْ عَيْرِ أَعِيدُواْفِيهَا وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا ٱلْأَنْهَا رُيُحَلُّونَ فِيهَامِن أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤَلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ٥

448

الجُرْءُ السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ عَشَرَ أَلْحَتِ اللَّهِ السَّورَةُ الحَتِجَ

وَهُدُوٓاْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓاْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ اللَّهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِ بِهِ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكَ بِي شَيْنَا وَطَهِ رْبَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْوَكَّمِ ٱلسُجُودِ ﴿ وَأَذِن فِ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ صَامِرِيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ فِيَ أَيَّامِرَمَّعْ لُومَاتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِينُ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَيِّرُ فَكُولُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ١ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتَهُمْ وَلَيُوفُواْنُدُورَهُ مَ وَلَيَظَوَفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّ مْحُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ, عِن دَ رَبِيةً وَأَحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَايُتَلَى عَلَيْكُمَّ فَأَجْتَينِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَنِ وَٱجْتَيْبُواْ قَوْلَ ٱلزُّورِ ٥

حُنَفَآ عَلَيهِ عَنْرَمُشْرِكِينَ بِلْمِهِ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَجِيقٍ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَآ بِرَاُللَهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ لَكُرْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ثُوَّ مَحِلُهَاۤ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ﴿ وَإِكُلُّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَالتَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمُ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَ أَسْلِمُوَّا وَبَشِر ٱلْمُخْبِينَ ١٠ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّارَزَقَنَهُ مِّرُينِفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدْنَ جَعَلْنَهَالَكُمْ مِّن شَعَآبِر ٱللَّهِ لَكُرُ فِيهَا خَيْرٌ فَٱذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَتَّرُّكَذَاكِ سَخَّرَنَهَا لَكُوْ لَعَلَّكُ مُونَ اللَّهُ وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُويٰ مِنكُرُ كَذَٰ لِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَنْ اللَّهِ عَلَيْ مَا هَدَنْ اللَّهِ عَلَىٰ مَا هَدَنْ اللَّهُ عُلَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ١

الجُرْءُ السَّابِعَ عَشَرَ اللَّهِ السَّورَةُ الحَيْجَ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَامَلُونَ بِأَنَّهُ مُظْلِمُوا وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرً اللَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَادَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّ مَتْ صَوَمِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُفِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَيْيِرَّا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقُوحِتُ عَنِيزُ ١ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُ مْ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوْهَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكِيُّ وَيِلَّهِ عَلِقِهَ أُلْأُمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجِ وَعَادٌ وَثَمُودُ ١٥ وَقَوْمُ إِبْرَهِ بِهَ وَقَوْمُ لُوطِ ١ وَأَصْحَابُ مَذَيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَىٌّ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّرَأَخَذْتُهُمُّ فَكَيْفَكَاتَ نَكِيرِ ﴿ فَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِيرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ١ أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسۡمَعُونَ بِهَٓ أَفَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَاكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ١

الحُزّةُ السّاعِ عَشَرَ اللَّهِ السَّاعِ عَشَرَ اللَّهِ السَّورَةُ الحَيِّ

وَيَسْتَغَجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥ وَإِلَّ يَوْمًا عِندَرَبِكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُ دُُونَ ﴿ وَكَأَيْنِ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَّى ٱلْمَصِيرُ اللهُ قُلْ يَنَأَيْهَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُوْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ فَي فَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُ مِمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي ءَايَتِنَامُعَاجِزِينَ أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلجَحِيرِ ٥ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى ٱلشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَفَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُرَّيُحُكِرُ ٱللَّهُ ءَايَنتِهُ عَايَنتِهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلِيمٌ اللَّهُ عَل مَايُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِيرِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُوٓ أَإِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةِ مِّنَهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغَتَةً أَوْيَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمٍ ٥

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيلَهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِكِينَافَأَوْلَيَكَ لَهُ مُعَذَابٌ مُهِينٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَا تُواْ لَيَرَزُ قَنَّهُ مُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ لَيُدْخِلَنَّهُ مِمُّدْخَ لَا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٠ ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ عُنُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَهُ مُرَنَّهُ أُللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ لَعَ فُوَّعَ فُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَتَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلَوَأَتَ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ وَالكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَهُوَ ٱلْبَطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْرُ ١ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اللَّهُ السَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَيدُ ١

الجُزّةُ السّامِ عَشَرَ اللَّهِ اللَّهِ

أَلَرْتَرَأَنَّ أَلَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِ ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ، وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهُ عَإِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُّ رَّجِيهُ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَخْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُو ثُمَّ يُحْمِيكُو أُمَّ يُحْمِيكُو إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُونَّ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيرِ ١ وَإِن جَندَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاتَعْ مَلُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُوْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِي مَاكُنتُوْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ أَلَمْ تَعْلَرْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَاكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَا وَمَالَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمُ وَمَالِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَّلَّى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّرِ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِ مْءَ ايَكِيِّنَّا قُلْ أَفَأُنْبِئُكُم إِلْسَيْرِمِن ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَبِشَسَ ٱلْمَصِيرُ ١

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَٱسْتَمِعُواْلَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابَا وَلَو ٱجْتَمَعُواْ لَهُو وَإِن يَسَلُبُهُ مُ ٱلذُّبَابُ شَيْئَا لَّا يَسَتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ اللهِ مَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَنِيزٌ ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ ٱلْمَلَابِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١٠٠ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُ مّْ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْرَيَّكُمْ وَٱفْعَـلُواْ ٱلْخَيْرَلَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١ ١ ﴿ وَجَهِدُواْ فِي ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُ هُوَ أَجْتَبَاكُ مُوَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٌ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِ مِرَّهُ وَسَمَّنْكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَالِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمُ وَتَكُونُواْ شُهَدَاءَ عَلَى ٱلنَّاسِ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوٰةَ وَاعْتَصِمُواْ بِٱللَّهِ هُوَ مَوْلَكُمْ فَنِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ١ سِنُورَةُ اللَّوْمِنُوكِ

## بِسَــِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيرِ عِيرَالرَّحِيرِ عِيرَالرَّحِيرِ عِيرَالرَّحِيرِ عِيرَالرَّحِيرِ عِيرَا

قَدَ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِ مَ خَلْشِعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُرْعَنِ ٱللَّغَوِمُعَرِضُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُرْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ١ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مَحَافِظُونَ ١ إِلَّاعَلَىٰ أَرْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مْغَيْرُمَلُومِينَ ﴿ فَمَن ٱبْتَغَىٰوَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُـمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَايَتِهِ مِ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَالَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَتِكَ هُ مُٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن سُلَالَةِ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَارِمَّكِينِ ﴾ ثُمَّ خَلَقَنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقَنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَة عِظْمَافَكُسَوْنَاٱلْعِظْمَلَحَمَاثُمَّأَنْشَأْنَهُ خَلْقًا ءَاخَرَفَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ١٤ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّ تُونَ ١ أُنَّمَ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تُبْعَثُونَ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلْفِلِينَ ١

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرِ فَأَسْكُنَّهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ عَلَقَادِ رُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ ء جَنَّتِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَبِ لَكُو فِيهَا فَوَكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَشَجَرَةً تَخَرُجُ مِنطُورِ سَيْنَآءَ تَنَابُتُ بِٱلدُّهْنِ وَصِبْغِ لِّلَا كِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً لُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُو فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ مِفْقَالَ يَكَوْمِ مِ أَعْبُدُ وِا ٱللَّهَ مَالَكُمِمِنَ إِلَهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَغُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَاهَ ذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّ فُلُكُرْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَتَهِكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَاذَافِي عَابَابِنَا ٱلأُوَّلِينَ۞إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلَّ بِهِ، حِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ، حَتَّى حِينِ الْ وَبِ أَنصُرْ فِي بِمَاكُذَّ بُونِ فَا فَرَحَيْمَ اَ إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْدِينَا وَوَحْيِمَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسْلُكْ فِيهَامِنكُلِّ زَوْجَيْنِ ٱشْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمِّ وَلَا تُخْطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُ مِمُّغْ رَقُونَ ٥

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنَتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَقُل رَّبِّ أَنِرْلِنِي مُنزَلًا مُّبَارِّكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١٤ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَايَتِ وَإِن كُنَّالَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَاءَ اخْرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَامِنَهُمْ أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَثْرَفْنَاهُ مْرِفِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَاذَا إِلَّا بَشَرِّ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِنَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَهِنْ أَطَعْتُم بَشَرَامِتْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِنَّا لَهَ خَلِيمُ وِنَ الْيَعِدُكُو أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّ مُ وَكُنتُ مِثُرَا بَا وَعِظْمًا أَنَّكُم مُخْرَجُونَ ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ﴿ إِنْ هِمَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا لَخَنُ لَهُ وبِمُؤْمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرِني بِمَاكَذَّ بُونِ ﴿ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَيُصْبِحُنَّ نَدِمِينَ ﴾ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُ مَعْضَاءً فَبُعْدَالِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلمِينَ ١ أُنْهَا أَنْهَا أَنَامِنَ بَعَدِهِ عُرَقُ رُونًا ءَاخَرِينَ ١

مَاتَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغَخِرُونَ ١ ثُمِّ أُرْسَلْنَارُسُلَنَا تَتْرَاكُلُ مَاجَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُ وبَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ ثُرَّأُ رَسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَدُونَ بِعَايَكِتِنَاوَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ فَوَمَّا عَالِينَ ﴿ فَقَالُوٓاْ أَنُوۡمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَاعَنِدُونَ ١٠ فَكَذَّبُوهُ مَافَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهْلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَعُواَ أُمَّهُ وَءَالِيَّةُ وَءَاوَيْنَهُ مَآ إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ ا الله الله المُثالِكُ المُوامِنَ الطَّيِّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِيحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١٠ وَإِنَّ هَاذِهِ مَا أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَارَثُكُمْ فَٱتَّقُونِ ١ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ زُيُرًّا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿ فَنَدُرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مْحَتَّى حِينِ ﴿ أَيَحُسَبُونَ أَنَّا لَهُدُّهُم بِهِ ، مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُمِ مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِ مِمُّشْفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِعَايَنتِ رَبِّهِ مِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ مَ لَا يُشْرِكُونَ ١

وَٱلَّذِينَ يُوْتُونَ مَاءَ اتَواْ وَقُلُوبُهُ مْ وَجِلَةُ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِ مْ رَاحِعُونَ ١ أُوْلَيْكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِيغُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَاكِتَ "يَنطِقُ بِالْخَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ هُرْلَهَاعَلِمِلُونَ ﴿ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَجْعَرُونَ ١٤ لَا يَجْعَرُواْ ٱلْيَوْمِ إِلَّا لِيَوْمُ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ﴿ فَذَكَانَتْ ءَايَنِي تُتَا عَلَيْكُمْ فَكُنتُ مَعَلَىٰ أَعْقَلبِكُمْ تَنكِصُونَ ١ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَلِمِرَاتَهَجُرُونَ ١٠٥ أَفَلَرْ يَدَّبُّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْر جَآءَ هُرِمَّالَةِ يَأْتِءَ ابَآءَ هُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ أَمْرُتَ يَعْرِفُواْرَسُولَهُمْ فَهُ مَلَهُ مُنكِرُونَ ١ أُمْ يَقُولُونَ بِهِ عَجِنَّةٌ أَبَلْ جَاءَهُم بِٱلْحَقّ وَأَحَتْرُهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ١ وَلَوِٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهْوَآءَ هُوْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ أَتَيْنَاهُم بِذِكْ مِعْرِفَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ١٩ أَمْ تَسْتَلُهُ مْ خَرْجَافَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ﴿ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ ٥

\* وَلُوْ رَحِمْنَهُ مْ وَكُشَفْنَامَا بِهِمِ مِن ضُرِّ لَّلَجُواْ فِي طُغْيَكِيْهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠ وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَتَضَرَّعُونَ ١٠ حَتَى إِذَا فَتَحَنَا عَلَيْهِ مِبَابَاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَنشَأَلُكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَلَ وَٱلْأَفْءِدَةَ قَلِيلَامَّاتَشَكُرُونَ ﴿ وَهُوَٱلَّذِى ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ١٠ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْيِءِ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ كَبَلْقَ الُواْمِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأَوْلُونَ ١ الْمَا أَء ذَامِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَيْعُوثُونَ ﴿ لَقَدَوُعِدْنَا نَحْنُ وَءَابَ آؤُنَاهَذَامِن قَبَلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قُلُ لِمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَ ] إِن كُنتُمْ تَعْ لَمُونَ ١٠ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكِّرُونَ ١ اللَّهُ الْمَن رَّبُ السَّمَوَتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَقُونَ ١ هُ قُلْمَنْ بِيَدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوَيُجِيرُ وَلَا يُحَارُعَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحُقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ ٢٥ مَا ٱتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَا إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَابَعْضُهُ مُعَلَى بَعْضِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّايَصِهُ وَتَ ١ عَالِمِ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰعَمَا يُشْرِكُونَ الْقُلَرِبِ إِمَّاتُرِيَنِي مَايُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ۅٙٳڹۜٙاعَلَىٓ أَن نُرِيَكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَندِرُونَ۞ٱدْفَعْ بِٱلْتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ٥ حَتَى إِذَاجَاءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبّ ٱرْجِعُونِ ۞لَعَلَىٰٓ أَعْمَلُ صَالِحَافِيمَا تَرَكُتُ كُلَّاۤ إِنَّهَا كَيْمَةُ هُوَقَايِلُهَا وَمِن وَرَآيِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ٥ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَلاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ الله فَمَن ثَقُلَتْ مَوَزينُهُ وفَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَرِبْنُهُ وَفَأُوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَأَأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّرَ خَلِدُونَ ١٠ تَلْفَحُ وُجُوهَ لَهُ مُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَلِحُونَ ١

أَلَرْتَكُنْ وَايَنِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُ وِيهَا تُكَذِّبُونَ ﴿ قَالُواْ رَيِّنَاغَلَبَتْ عَلَيْنَاشِقُوتُنَا وَكُنَّاقَوْمَاضَآلِينَ ۞رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْهَافَإِنْ عُدْنَافَإِنَّاظَلِمُونَ ١ قَالَ ٱخْسَءُواْفِيهَا وَلَاثُكَلِّمُونِ ١٤ إِنَّهُ وَكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَاءَ امَنَا فَأَغْفِةِ لَنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ١ فَأَغَّذَتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُرْ دِكِرِي وَكُنتُ مِمِنْهُ مْرَضَحَكُونَ ١ إِنَّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوۤا أُنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَآيِرُونَ ﴿ قَالَ كَرْلَبِ ثُنُرُ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿ قَالُواْلَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَغْضَ يَوْمِ فَسَئِلِ ٱلْعَادِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّهِ ثُنُّمْ إِلَّا قَلِيكُمُّ لَّوَ أَنَّكُمْ كُنتُ مِ تَعْلَمُونَ ﴿ أَفَحَسِبْتُ مُ أَنَّمَا خَلَقُنَكُمْ عَبَتَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَائْرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقِّ لَآ إِلَّهَ إِلَّا لَهُ إِلَّا هُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْحَيْدِيمِ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَلَابُرْهَانَ لَهُ رِيهِ عَ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ رِعِندَرَبُوْ عَإِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ وَقُل رَّب ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ١

٩

## 

سُورَةً أَنزَلْنَهَا وَفَرَضِنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا ءَايَئِ بَيِّنَاتِ لَعَلَكُمُ تَذَكُّرُونَ الزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَأَجْلِدُواْكُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَامِائَةَ جَلْدَةٍ وَلِاتَأْخُذَكُم بهمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرَ وَلْيَشْهَدَ عَذَابَهُمَاطَآيِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ الزَّانِي لَايَنكِحُ إِلَّازَانِيَّةً أَوْمُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَاينَكِحُهَاۤ إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ ۗ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُرَّلَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَ فِي شُهَدَآءَ فَأَجْلِدُوهُمْ رَثَّمَٰنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُ مَشْهَدَةً أَبَدّا وَأُولَٰنَإِكَ هُمُ ٱلْفَاسِيقُونِ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُ مْ وَلَمْ يَصِّحُنِ لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُ هُمْ فَسَهَا مَا أَعَدُهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَتِ بِٱللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ وَٱلْخَمِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَيَدَرَؤُاْ عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَ بِإِللَّهِ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلْكَذِبِينَ ﴿ وَٱلْخَيْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَاۤ إِنكَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمٌ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنكُولَا يَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُوبَلْ هُوَخَيْرٌ لِكُلِّ الْمُرِي مِنْهُ مِمَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِنْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُ مِلْهُ وَلَهُ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِ مِنْ مَا رَاوَقَالُواْهَا ذَا إِفْكُ مُبِينٌ ١ الْوَلَا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرْيَ أَتُواْ بِٱلشُّهَدَآءَ فَأُوْلَيْك عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَندِبُونَ ١٥ وَلَوْلَافَضِلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآأَفَضَةُ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيرُ ١ إِذْتَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُو بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ وَهَيِّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيرٌ ١ وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُ مِمَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَالَمَ بِهَاذَاسُبْ حَانَكَ هَاذَا بُهْتَنُّ عَظِيرٌ ا يَعِظُكُواُللَّهُ أَن تَعُودُ والْمِثْلِهِ وَأَبِدًا إِن كُن تُرتُّمُ وَمِنِينَ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكَتِ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيرٌ ٥

الجزب

\* يَنَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّبِعُواْخُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنُّ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِيَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنڪَرُولُولَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ومَازَكِي مِنكُمْ مِن أُحَدٍ أَبَدَا وَلَكِئَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءٌ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ١ وَلَا يَأْتَلِ أُولُواْ ٱلْفَضْل مِنكُرُ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُولِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱلْمُهَجِيِنَ في سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُوَّا أَلَا يَحِبُّونَ أَن يَعْفِرُ اللَّهُ لَكُوْ وَٱللَّهُ عَنْفُورٌ رَّحِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَلَتِ ٱلْعَلَفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُّ عَظِيرٌ ١٤ يَوْمَنَشْهَدُعَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٤ يَوْمَهِذِيُوَ فِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُ مُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْخَقُّ ٱلْمُبِينُ ١ الْخَبِيتَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَ يَ وَالطَّيِّبَتُ لِلطَّيِّبِينِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَنَيِكَ مُبَرَّءُ ونَمِمَّايَقُولُونَّ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزَقٌ كَرِيرٌ عَيَالَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًاغَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْلِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ عَلَىٰٓ أَهْلِهَأَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ لَعَلَّكُمْ مَا تَذَكُّرُونَ ١

فَإِن لَّهِ يَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدَافَلَاتَدُخُلُوهَاحَتَى يُؤْذَنَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَمَسْكُونَةِ فِيهَامَتَعُ لَكُمْ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ مَاتُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّو اْمِنَ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمَّ ذَالِكَ أَزْكَى لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٢ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَأُ وَلْيَصْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىجُيُوبِهِنَّ وَلَايُبَدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَ ابَآيِهِنَّ أَوْءَ ابَآءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْأَبْنَآيِهِنَّ أَوْأَبْنَآيِهِنَّ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولِتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَىنَ إِخْوَانِهِنَّ أَوْبَيٰيَ أَخُوَاتِهِنَّ أَوْبِسَا إِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنُهُنَّ أَوِٱلتَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَرْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَآءَ وَلَا يَضَرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوَّا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُرُ وَٱلصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا بِكُمَّ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغَنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَصَّلِقُهُ وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابِ مِمَّامَلَكَتَ أَيْمَنُكُم فَكَابِبُوهُمْ إِنَّ عَلِمَتُ مِنْ فِيهِ مِّخَيْرًا وَءَاتُوهُ مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمُ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَنِّ كُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأْوَمَن يُكْرِهِ لَهُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ فِي عَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكُرْءَ ايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَامِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْلُ مِن قَبْلِكُرُ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ عَكَمِشْكَ وْقِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ يُوفَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبُكرِّكَةٍ زَيْتُونَةِ لَّاشَرْقِيَةِ وَلَاغَرْبِيَةِ يَكَادُزَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَالُّ نُّورُّعَلَىٰ فُرِ يَهْدِى أَللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضَرِبُ أَللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلتَّاسِّ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ فِي فِي يُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ، يُسَبِّحُ لَهُ وفِيهَا بِٱلْغُدُوِ وَٱلْاَصَالِ ١

لَكُرْهُ النَّامِنَ عَشَرَ اللَّهِ النَّامِنَ عَشَرَ اللَّهُ النَّامِنَ عَشَرَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِ مِرْتِجَرَةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَاتَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَرُ لِيَجْزِيَهُ مُرَّالِلَهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُ مِقِن فَضَلِهِ وَوَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوۤا أَعْمَالُهُ مُرَكَسَرَابٍ بِقِيعَةِ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَ لَهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ١ أَوْكُظُ لُمَتِ فِي بَحْرِلُّجِيّ يَغْشَىنُهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ مِمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ ع سَحَابٌ ظُلُمَٰتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَاۤ أَخْرَجَ يَكَهُ وَلَمْ يَكُدُ يَرَنِهَأُومَن لِّرْيَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ ونُورًا فَمَالَهُ ومِن نُورٍ ۞ أَلَرْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَ قَالَّتِ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ١ وَيَلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ ٱلْمُرَانَ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وثُمَّ يَجْعَلُهُ وزُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْفَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِهَامِنْ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصۡرِفُهُۥعَنمَن يَشَآءُ يَكَادُسَنَابَرْقِهِۦيَذْهَبُ بِٱلْأَبْصَٰرِ ١

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَةٍ مِّن مَّآءً فَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِيعَلَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِيعَلَىٰ أَرْبَعِ يَخَنْلُقُ ٱللَّهُ مَايَشَاءً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ لَا لَهَا ذَأَنَزَلْنَا ءَايَتِ مُّبَيِّنَتَّ وَاللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيرِ ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُرَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أَوْلَنَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَادُعُوٓ أَلِكَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُ مِمْعَ رِضُونَ ١٥ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُوٓ إَ إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿ أَفِي قُلُوبِهِ مِمْرَضٌ أَمِ ٱرْبَابُوٓ أَمَّ يَحَافُونَ أَن يَجِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِر وَرَسُولُهُ وَبَلْ أَوْلَتَهِكَ هُوُ ٱلظَّالِمُونَ ١ إِنَّمَا كَانَ قُولَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُولَ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحَكُمُ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَحَنَّسَ ٱللَّهَ وَيَتَقَهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ ٩ ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ لَهِنَّ أَمَرْتَهُ مُ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقُسِمُ الطَاعَةُ مَّعَرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ٥

40.

قُلِّ أَطِيعُواْ أَلِيَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُ مِمَّا حُمِّلَتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوًّا وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُهِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُرُوَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخَلِفَنَّهُ مَرِفِي ٱلْأَرْضِكَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ وَلَيْ مَكِنَّ لَهُ مْ دِينَهُ مُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيْ بَدِلَنَّهُ مِينَ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا يَعْبُدُونَ فِي لَا يُشْرَكُونَ بِي شَيِّئًا وَمَن كَفَرَبَعْ دَذَلِكَ فَأُوْلَتِهِكَ هُوُ ٱلْفَسِيقُونَ ١ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ١٩ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْوَنِهُ مُرَّالِنَّا أَرُّ وَلَيِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَنْذِ نَكُوا لَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَنْكُو وَٱلَّذِينَ لَرَّيَبَلُغُوا ٱلْحُلُرَمِنكُو ثَلَتَ مَرَّتِ مِن قَبِل صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَاءَ ثَلَكُ عَوْرَتِ ٱلْكُولَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَاعَلَيْهِ مِّجُنَاحٌ بَعِ دَهُنَّ طَوَّفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَ لُ مِن كُمُ ٱلْخُلُمَ فَلْيَسْتَ غَذِنُواْ كَمَا ٱستَعْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَلِيَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿ وَٱلْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَايَرْجُونَ نِكَاحَافَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ غَيْرَمُتَ بَرِجَاتِ بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَأَلَّنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ١ أَلْعَمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْبُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْبُيُوتِ أُمَّهَايَكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخُوَاتِكُمْ أُوبِيُوتِ أَعْمَى حُمِّمَ أَوْبُيُوتِ عَمَّيَ كُمِّ أَوْبُيُوتِ أَخُوَ لِكُمْ أَوْبُيُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْمُا مَلَكَتُمُ مَّفَا يِحَـُهُ وَ أُوْصَدِيقِكُمُّ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُأَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتًأْفَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتِكَافَسَ إِمُواْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ يَجِيَّةَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِكِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَمْ يَذْهَبُواْحَتَىٰ يَسْتَغَذِنُوهُ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَغْذِنُونَكَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَفَإِذَا ٱسْتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأَنِهِمْ فَأَذَن لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَأُسْتَغْفِرْلَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لَا يَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُرُ كُدُعَاءَ بَغْضِكُمْ بَغْضَأْ قَدْيَعْ لَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَأْ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَأَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ١ أَلَاإِنَّ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَيِّنَهُمُ مِمَا عَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١

## يَنونونوالفرة الناق المناقبة الناق المناقبة الناق المناقبة الناق ا

بِنْ \_\_\_\_ اللَّهِ ٱلرَّحْمُ رِ ٱلرَّحِي \_\_\_

تَبَارَكَ ٱلَّذِى نَزَلَ ٱلْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (١) الَّذِى لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْإِرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَهُ وشَرِيكٌ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ و تَقْدِيرًا (١)

وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَةً لَّا يَخَلُقُونَ شَيْءَا وَهُمْ يُخَلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُرْضَرًا وَلَا نَفْعَا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَاحَيَوْةَ وَلَانُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَيْهُ وَأَعَانَهُ وعَلَيْهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمًا وَزُورَا ١٥ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَ لِينَ ٱكْتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُصِحْرَةً وَأَصِيلًا ۞ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرّ في ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَهْمِينِ فِي ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَحَوْنَ مَعَهُ وَنَذِيرًا ١ أَوْيُلْقَى إِلَيْهِ كُنْ أَوْتَكُونُ لَهُ رَجَنَّةٌ يَأْكُو مِنْهَأُوقَالَ ٱلظَّلاِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّارَجُ لَا مَسْحُورًا ١٠ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَصَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِن ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ٣ بَلْ كَذَّبُواْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَا رَأَتُهُ مِين مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ١ وَإِذَآ أَلْقُواْ مِنْهَا مَكَانَاضَيّقًا مُّقَرّنِينَ دَعَوْاْهُ مَالِكَ ثُبُورًا اللَّاتَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَيْمِالُ قُلْ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْرِجَنَّهُ ٱلْخُلْدِ ٱلِّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُوبَ كَانَتْ لَهُ مْجَزَآءُ وَمَصِيرًا ١ أَهُ مُ فِيهَا مَا يَشَآءُ وِيَ خَلدينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعَدًا مَّسْئُولًا ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَـ قُولُ ءَأَنتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلِآءِ أَمْهُمْ ضَلُواْ ٱلسَّبِيلَ اللهِ قَالُواْ سُبْحَنَكَ مَاكَانَ يَسْبَغِي لَنَآ أَن نَتَخِذَمِن دُويِكَ مِنْ أَوْلِيآ ءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّحْرَوَكَانُواْ قَوْمَا بُورًا ١ فَقَدْ كَذَّبُوكُم بِمَاتَقُولُونَ فَمَاتَسَتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَانَصَرّاً وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَاقَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُ مَ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۚ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

لجرء ١٩ سار : ٢٧ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَوْنَرَيْ رَبَّنَّأً لَقَدِ ٱسۡ تَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِ مۡ وَعَتَوْعُتُوَّ عُتُوَّا كَبِيرًا ا يَوْمَ يَرُوْنَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَهِ ذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرَامَّحْجُورَا ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّننُورًا ١ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَرَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنْزِيلًا ١ أَلْمُلْكُ يَوْمَهِذٍ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنَ وَكَاتَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيفِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَـقُولُ يَلَيْتَنِي ٱتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَنُويْلَتَي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًاخَلِيلًا ۞ لَقَدْ أَضَلَنِي عَنِ ٱلذِّكِرِبَعْدَإِذْ جَآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَدَرِّبِ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُوزًا ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُ لِنَبِيِّ عَدُوَّامِنَ ٱلْمُجْرِمِينُّ وَكَفَىٰ بِرَبِكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَانُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمْلَةً وَحِدَةً كُذَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَفُوا دَلَكُ وَرَتَكَ لَنَهُ تَرْبِيلًا ١

وَلَايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحۡشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ لِهِ مِرْ إِلَىٰ جَهَ نَرَ أُوْلَىٰ بِكَ شَرُّمَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلَا ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَـُرُونَ وَزِيرًا ﴿ فَقُلْنَا ٱذْهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِينَا فَدَمَّرْنَاهُ مْرَتَدْمِ يَرَا ١ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَنَّا وُالرُّسُلَ أَغْرَقْنَهُ مْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثِمُودَاْ وَأَصْحَابَ ٱلرَّبِسَ وَقُـرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَيْبِرًا ﴿ وَيَكُلُّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَكُلَّاتَ بَرْنَاتَتْبِيرًا ﴿ وَلَقَدُ أَتَوَاٰعَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي ٓ أُمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءَ أَفَكَرْيَكُونُواْيرَوْنَهَا بَلْكَ انُواْلَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَ ذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَ بِنَا لَوْ لَا أَن صَبَرْنِنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْ اَمُونَ حِينَ يَرَقِنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ١ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَّهَهُ وهَوَلهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْ تَخْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْهُ مُرَأَضَلُ سَبِيلًا ١ الْوَتَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلِّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا اللهُ عُمَّ فَكُمَّ فَكُونُكُ إِلَيْنَا قَبْضَا يَسِيرًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ لِبَاسَاوَٱلنَّوْمَ سُبَاتَاوَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنْشُورًا ١٠٥ وَهُوَ ٱلَّذِيّ أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ بُشْ رَّابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ وَأَنْزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً طَهُورًا ١٩ لِنُحْدِي بِهِ ٤ بَلْدَةً مَّيْنَا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقَنَآ أَنْعَامَا وَأَنَاسِيّ كَثِيرًا ١٠٥ وَلَقَدْصَرَّفَنَهُ بَيْنَاهُمْ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبِّنَ أَكْثُرُالنَّاسِ إِلَّاكُفُورَا ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةِ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَجَهِدْهُم بِهِ وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَا ذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخَا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبَا وَصِهَ رَأُ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا ٥

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ قُلْمَا أَسْنَلُكُ مُعَلِّيهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ، سَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةً وَكَفَىٰ بِهِ بِدُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ ٱلرَّحْنَنُ فَسْئَلْ بِهِ مِخْبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَسْجُدُوا لِلرِّحْمَٰنِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَنُ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿ أَنْسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿ أَنَسَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا \* أَيْ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجَا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَ ةَلِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَ مَا أُوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَهِلُونَ قَالُواْسَلَمَا ﴿وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِ مَسُجَّدَاوَقِيَمَا۞وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّمَّ إِنَّ عَذَابِهَا كَانَ غَرَامًا ١ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَ قُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقَ تُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا ١

وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْ تُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَنَامًا ١٠ يُضَعَفَ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ مُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَاصَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ أَلَّهُ سَيِّكَاتِهِمْ حَسَنَتِ وَكَانَ أَلَّهُ غَغُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَمَن تَابَ وَعَيمِلَ صَلِيحًا فَإِنَّهُ ويَتُوبُ إِلَى أُلَّهِ مَنَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُواْ بِٱللَّغُومَرُّواْ كِرَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِيرُواْ عَلَيْهَا صُمِّنَا وَعُمْيَانَا ﴿ وَٱلّْذِينَ يَغُولُونَ رَبَّنَاهَبَ لَنَامِنَ أَزْوَجِنَا وَذُرِّ يَنْتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أَوْلَيْكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَّمًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامَا اللهُ قُلْمَا يَعْبَؤُاْ بِكُمْرَكِة لَوْلَادُعَآ وَٰكُمَّ فَقَدَكَذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَّا ١

٩

## بِنْ \_\_\_\_ أَلْلَهِ أَلْزَهُ إِلْرَجِي \_\_\_

طسم أينك وَالنَّ ٱلْكِتَبِٱلْمُبِينِ الْمُعِينِ الْعَلَكَ بَنْ خِعْ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ إِن نَشَأْنُنَزِلْ عَلَيْهِم مِنَ ٱلسَّمَاءِ ءَايَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُ رَلَهَا خَضِعِينَ ﴿ وَمَايَأْتِيهِم مِن ذِكْرِمِنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحَدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَنَهُ مُعْرِضِينَ ﴿ فَقَدْكَذَّ بُواْ فَسَيَأْتِيهِ مَرَأَنْبَتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ ٤ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ١ أُوَلَرْ يَرَوْأُ إِلَى ٱلْأَرْضِ كُرْأَنْبُتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَكَثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ۞ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِٱنْتِ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ۞قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ٣ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَـٰ رُونِ ١ وَلَهُ مْ عَلَىٰٓ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْـ تُلُونِ ١ هَالَ كَلَّا فَأَذْهَبَابِايَايَتِنَا ۚ إِنَّامَعَكُمُ مُّسْتَمِعُونَ ١ فَأَتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّارَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ اللهُ الرُّنُرِيكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِينِينَ ٥ وَفَعَلْتَ فَغَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ

قَالَ فَعَلَتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالَةِنَ ٥ فَفَرَرْتُ مِنكُوْ لَمَّا خِفْتُكُوْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٥ وَيِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَاعَلَىٰٓ أَنْ عَبَّدتَ بَنِيَ إِسْرَاءِيلَ اللهِ قَالَ فِرْعَوْذُ وَمَارَبُ ٱلْعَالَمِينَ ا قَالَ رَبُّ ٱلْسَمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنْتُ مِمُّوقِنِينَ ا قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ فَقَالَ رَبُّكُم وَرَبُّ ءَابَآيِكُمُ ٱلْأَوِّلِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونٌ اللَّهُ المُشرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ وَعَلَوْنَ ﴿ قَالَ لَهِنِ ٱتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ ا قَالَ أُولَوْجِئْتُكَ بِشَيْءِ مُبِينِ اللَّهِ قَالَ فَأْتِ بِهِ ﴿ قَالَ فَأْتِ بِهِ ۗ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعَبَانٌ مُّبِينٌ ﴾ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفِإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّظِرِينَ ١ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ وَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرُ عَلِيهٌ ١٠٠ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عِنْمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حَشِرِينَ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَحَّادٍ عَلِيمِ ١ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِرِ مَّعَالُومِ ١٥ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ١

سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

لَعَلَّنَانَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْهُمُ ٱلْغَلِيِينَ ١ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْلِفِرْعَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحَنُ ٱلْغَلِينَ ١ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ١ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْ مَاۤ أَنتُم مُّلْقُونَ اللهُ مَا لَهُ مُو وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُواْ بِعِزَةٍ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِبُونَ اللَّهُ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَايَأْ فِكُونَ ﴿ فَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَلِجِدِينَ ﴿ قَالُوٓاْءَامَنَّابِرَبِ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١٠٥ قَالَءَ امَنتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْءَ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ و لَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُو ٱلسِّحْرَفِلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَفْطَعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمُ مِنْ خِلَفِ وَلِأُصَلِّبَنَّكُو أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُواْ لَاضَيْرَ إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَامُنقَلِبُونِ ۞ إِنَّا نَظْمَعُ أَن يَغْفِرَلَنَا رَبُّنَا خَطَيْنَاۤ أَن كُنَّآ أَوَّلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ \* وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ۞فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْمَدَآبِنِ كَشِرِينَ۞إِنَّ هَنَوُلآءٍ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴿ وَإِنَّهُمْ لَنَالَغَآيِظُونَ ﴿ وَإِنَّالَجَمِيعُ حَذِرُونَ اللهُ فَأَخْرَجْنَاهُم ِ مِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُونِ وَمَقَامِ كَرِيمِ ٥ كَذَالِكُ وَأُورَثُنَاهَا بَنِي إِسْرَاءِ يلَ ﴿ فَأَتَّبَعُوهُ وَمُشْرِقِينَ ٥

الجزء التّاسِع عَسَرَ المُحدِد الشَّعَرَاء

فَلَمَّاتَرَةَ اللَّهِ مَعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّا أَإِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأَوْحَيْـنَاۤ إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ ٱۻۡرب بِعَصَاكَ ٱلۡبَحۡرِ ۖ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ ٩ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّا لَا خَرِينَ ﴿ وَأَنجَيْنَامُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ا ثُمَّ أَغْرَفَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَحْتُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ ١٠ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ ء مَاتَعَبُدُونَ ا قَالُواْنَعَبُدُ أَصْنَامَا فَنَظَلُّ لَهَا عَدِينِ ا قَالَهَا لَهُ اللَّهُ اللّ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْيَنَفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدُنَآءَابَآءَنَا كَذَٰ لِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ قَالَ أَفْرَهَ يَتُعُمَّا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ١٠ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ١٠ فَإِنَّهُمْ عَدُوُّلِّي إِلَّارَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَهَدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۞وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَيَشْفِينِ۞وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيَ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيَّتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٥ رَبِّ هَبْ لِي مُكْمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ١ وَٱجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٤ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَأَغْفِرُ لِأَبْيَ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلصَّا لِينَ۞ وَلَا تُخْرَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ١ يَوْمَلَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمِ ١ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿ وَقِيلَ لَهُ مَ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَصُرُونَكُمْ أَوْ يَنتَصِرُونَ ﴿ فَكُنكِكُو الْفِيهَا هُرُوَٱلْغَاوُرِنَ ﴿ وَكُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ﴿ تَأَلَّهِ إِن كُنَّا لَيْ ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَمَالَنَامِن شَيْفِعِينَ ٥ وَلَاصَدِيقِ جَمِيمِ٥ فَلَوْ أَنَّ لَنَاكَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَاتَ أَحَةُ رُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوجٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحُ أَلَا تَتَقُونَ ١ إِنِّى لَكُوْرَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَأَتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٣ \* قَالُوٓ أَنْوُمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ ١ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيًّ لَوْتَشْعُرُونَ ١ ﴿ وَمَآ أَنَا بِطَارِ دِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَكَنْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ ول رَبِ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَكُهُمْ فَتْحَا وَنَجِينِي وَمَن مَّعِيَمِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وَفِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ اللهُ ثُمَّرَأَغُرَقْنَابَعْدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَانَ أَحْتُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَتْ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ ١٤ إِذْ قَالَ لَهُ مَأْخُوهُمْ هُودُ أَلَا تَتَغُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ أَلَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرِ إِنَ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِبِعِ ءَايَةً تَعْبَثُونَ ﴿ وَتَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخَلُدُونَ ۞ وَإِذَا بَطَشْتُر بَطَشْتُرْجَبَارِينَ ﴿ فَأُتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيَ أَمَدَّكُم بِمَاتَعُ لَمُونَ ﴿ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامِ وَبَنِينَ @وَجَنَّاتِ وَعُيُونٍ ﴿إِنِي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرِ ا قَالُواْ سَوَآءُ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ ٱلْوَعِظِينَ

إِنْ هَنَآ إِلَّاخُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَةً وَمَا كَانَ أَكَ ثَرُهُمِ مُّؤْمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٤ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحُ أَلَا تَتَقُونَ ١ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتُتْرَكُونَ فِي مَاهَاهُ نَاءَ امِنِينَ ﴾ في جَنَّتِ وَعُيُونِ ١ ﴿ وَزُرُوعِ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيرٌ ١ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ إِنَّ مَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ هُمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴿ قَالَ هَذِهِ عَنَاقَةٌ لَّهَاشِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومٍ هَ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوۡمِعَظِيمِ ۞ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ تَدِمِينَ ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ ۚ إِنَّ فِي ذَاكَ لَا يَهَ وَمَاكَانَ أَحَةُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿

الجزء التّاسِع عَسَرَ اللَّهُ عَسَرَ اللَّهُ عَسَرَ اللَّهُ عَدَاء

كَذَّبَتَ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ مُرَّا خُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ أَسْتَلُكُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرًانْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنَ أَزْوَلِحِكُمْ بَلِ أَنتُمْ قَوْمُ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَمِن لَمْ تَنتَهِ يَـٰ لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ بَجِينِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَيِّنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَيْرِينَ ﴿ ثُرَّدَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَطَرَّا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ وَمَاكَانَ أَكْثُرُهُم مُّوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كُذَّبَ أَصْحَابُ كَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٤ إِذْ قَالَ لَهُ مُشْعَيْبُ أَلَا تَتَّغُونَ ١ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ ﴿ أُوْفُوا ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ﴾ وَلَا تَبَغْضُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَاتَعْنُوَا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُوٓ الْإِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَيْدِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَا كَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُ مُعَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ أَنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاْيَةً وَمَا كَانَ أَكِ ثَرُهُمُ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٥ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِ ٱلْعَالَمِينَ ١٤ وَزَلِ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِي مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُ مْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ وعُلَمَتَوُا بَنِي إِسْرَاءِ يلَ ﴿ وَلَوْنَزَلَّنَهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ الله فَقَرَأُهُ وَعَلَيْهِ مِمَّا كَانُواْ بِهِ عُمُؤْمِنِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ سَلَكُنَّهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ۞ فَيَاأَتِيَهُ مِ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَتَغُولُواْ هَلَ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿ أَفَيِعَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴾ أَفَرَءَ يْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُ مْ سِينِينَ ﴿ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ٥

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَاۤ أَهۡلَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ﴿ ذَكُرَىٰ وَمَاكُنَّاظَالِمِينَ ﴿ وَمَاتَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ١٥ وَمَايَنْبَغِي لَهُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ ١٩ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ١ فَكَ تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَّاءَ اخْرَفَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنذِ رْعَشِيرَ لَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيَةٌ يُمِّمَانَعُمَلُونَ ﴿ وَتُوكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلُّبُكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ هَلَ أُنْبِئُكُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَاكِ أَيْمِ فِي يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكَثَرُهُمْ كَذِبُونَ ١ وَّالشُّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴾ أَلْرَتَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُ مُ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعَّدِ مَاظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبِ يَنقَلِبُونَ ٥ ٩

## بِنْ \_\_\_\_ مِ اللهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِي \_\_\_ مِ

طس يلك عايت ٱلْقُرْعَانِ وَكِتَابِمُّينِ ٥ هُدَّى وَبُشِّرِي لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَهُم بٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَالَهُمْ أَعْمَالَهُ مْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُ مْ سُوَّءُ ٱلْعَذَاب وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ١ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَيكِيمِ عَلِيمِ ١٤ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عَإِنَّ ءَانَسَتُ نَارُاسَعَاتِيكُمُ مِنْهَا بِخَبَرِ أُوْءَ اِيكُمْ بِشِهَابِ قَبَسِ لَعَلَّكُرْنَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ۞يَمُوسَى إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ۞وَأَلْقِ عَصَاكًّ فَلَمَّارَءَاهَاتَهَ تَزُّكَأَنَّهَاجَآنُّ وَلَّي مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَنْمُوسَىٰ لَاتَّخَفَ إِنِّ لَا يَخَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ١٤ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٥ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخَرُّجٌ بَيْضَاءَمِنْ غَيْرِسُوءِ فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهُ } إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمَا فَلِيقِينَ ا فَلَمَّا جَاءَتُهُ مْ وَايَتُنَا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَذَا سِحْرُمُّ بِينُ ١

الجزء التاسع عَشَر المعرفة السَّمورة السَّمورة السَّمورة

وَجَحَدُواْبِهَاوَٱسۡتَيۡقَنَتُهَاۤ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمَاوَعُلُوّاْ فَٱنظُرۡكَيۡفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا دَاوُدِدَ وَيَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمْدُيلَهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُرِدَ وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُهِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ مِنَ ٱلْجِنْ وَٱلْإِنِسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا أَتَوَاْ عَلَى وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّمْلُ ٱدْخُلُواْمَسَكِنَكُ لَا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُرَ لَايَشْعُرُونَ ١٠ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرُ بِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٓ وَعَلَىٰ وَالِدَىِّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِلِحَاتَرْضَنهُ وَأَدْخِلْني بِرَجْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّلِّرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى ٱلْهُدْهُ دَأَمْ كَانَ مِنَ ٱلْغَابِينَ ﴾ لَأُعَذِبَنَّهُ وعَذَابَ اشَدِيدًا أُوْلَأَاذْ بَحَنَّهُ أَوْلَيَا أَتِيَنِي بِسُلْطُنِ مُّبِينِ ۞ فَمَكَّ عَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ يَجُط بِهِ ، وَجِنْتُكَ مِن سَبَإِينَبَإِيقِينٍ ٥

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةً تَمْلِكُهُ مْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيرٌ ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَنُ أَعْمَالَهُ مُ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيل فَهُ مِلَا يَهُ تَدُونَ ١ اللَّا يَسَجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخَبِّرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَآإِلَهَ إِلَّاهُورَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ اللهِ قَالَ سَنَنظُنُ أَصَدَقَتَ أَمْرُكُنتَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ ۞ ٱذْهَب بِيكِتَنبي هَاذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِ مَرْثُرَ تَوَلَّ عَنْهُ مَ فَأَنظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ١ ٱلْمَلَوُا إِنَّ ٱلْقِيَ إِلَّ كَيْتُكُرِيمٌ ١ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ و بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ الرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ١ قَالَتْ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحْنُ أَوْلُواْ قُوَةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ سَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرِي مَاذَاتَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَـةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَةَ أَهْلِهَاۤ أَذِلَّهُ ۗ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ يُعِرَجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥

الجزء التّاسِع عَسَرَ المُحرِّ التَّاسِع عَسَرَ اللَّهِ التَّ عَلَم اللَّهُ التَّ عَلَم اللَّهُ التَّ عَلَم

فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالِ فَمَآءَ اتَنْنِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَنكُرْ بَلُ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفَرَّحُونَ ١٤ أَرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِينَهُم بِجُنُودِلَّا قِبَلَلَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَهُم مِنْهَاۤ أَذِلَّةُ وَهُرْصَاغِرُونَ۞ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرَشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ اللهِ قَالَ عِفْرِيتُ مِنَ ٱلْجِنِ أَنَاءَ اِتِكَ بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكُ اللهِ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقُويٌّ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وَعِلْمٌ مِن ٱلْكِتَبِ أَنَا ءَاتِيكَ بِهِء قَبْلَ أَن يَرْتَدَ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَاذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓ ءَأَشْكُواَمْ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَفَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيةً عُومَن كَفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١ قَالَ نَكِرُواْلَهَا عَرْشَهَانَنظُرْ أَتَهْتَدِيَ أَمْرَتَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿ فَالْمَا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَرْشُكِّ قَالَتْ كَأَنَّهُ وهُو وَأُوتِنَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ١ وَصَدَّهَامَا كَانَت تَّغَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَيفِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَ عَن سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ وصَرَّحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَ انِ يَخْتَصِمُونَ فَقَالَ يَفَوْمِ لِرَتَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَاتَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ﴿ قَالُواْ الطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَلَّهُ كُرِّهُ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ۞ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِدْنَامَهْ لِكَ أَهْ لِهِ وَإِنَّا لَصَدِفُونَ ١٥ وَمَكُرُواْ مَكِرًا وَمَكَرْنَا مَكِرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقُوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَاظَلُمُوٓ أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِتَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَأْتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُ مِّ تُبْصِرُونَ ﴿ أَيِنَّاكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِسَاءَ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَا لُونَ ٥

الجُزْءُ العِشْرُونَ الْمُؤْمُ النَّعَلِ

\* فَمَا كَانَجُوابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوٓ الْخَرجُوٓ ا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُرْ إِنَّهُ مُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا أَمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِمْطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَغَيَّ ۚ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ الله المُ الله مَن عَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَأَنْكُتْنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَأَ أَءِلَهُ مَعَ ٱللَّهِ بَلَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٥ أَمَّنجَعَكَ ٱلْأَرْضَ قَـرَارًا وَجَعَـلَخِلَلَهَآ أَنْهَـرًا وَجَعَـلَ لَهَارَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًّا أَءِلَهُ مَّعَٱللَّهُ بَلْ أَحَةُ رُهُمْ مَ لَا يَعْ لَمُونَ ١ أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلْأَرْضِ أَءِ لَهُ مَّعَ أَلَّهُ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلْمَكَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَجْمَتِهِ أَءَ لَهُ مَعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَا يُشْرِكُونَ ١

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّيُعِيدُهُ, وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَءَلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْهَا تُواْبُرُهَا نَكُمُ إِن كُنتُرُ صَادِقِينَ ١ قُلُ لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ بَلِ أَدَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ بَلْهُمْ وَفِي شَكِ مِنْهَا لَكُ مُ مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَ آؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَاهَاذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَامِن قَبْلُ إِنْ هَدْزَا إِلَّا أَسْطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْكَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَحَزَنْ عَلَيْهِ مْ وَلَا تَكُن فِي ضَيْقِ مِّمَا يَمْكُرُونَ ﴾ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَٰذَا ٱلۡوَعۡدُ إِن كُنتُمۡ صَادِقِينَ ﴿ قُلۡعَسَىٰۤ أَن يَكُوْنَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعَجُلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو فَضَلَّ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكَنَّ أَكُثَّ أَكُثُرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَيَعْلَمُمَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْلِنُونَ ﴿ وَمَامِنَ غَآبِيةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِي ٓ إِسۡرَآ عِلَ أَكۡ ثُرَ ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ٥

وَإِنَّهُ وَلَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ وَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ١ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمِّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدِّيرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَا دِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِاينِينَافَهُم مُسْلِمُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِ مِ أَخْرَجْنَا لَهُ مِرَاتَكَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُ مُ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَنِينَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحْشُرُمِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِمَّن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَافَهُ مِي يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَاجَاءُ وِقَالَ أَكَذَّ بْتُم بِعَايَنِي وَلَرْتُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَلَمُواْفَهُ مَلَا يَنطِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْحُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرَعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ١٥ وَتَرَى ٱلِخِبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِي تَمُرُّمَرَ ٱلسَّحَابُ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَنَّقَنَ كُلُّ شَيْءً إِنَّهُ، خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ ١

مَنجَآءَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَهُمِينَ فَرَعَ يَوْمَ إِنَّا الْمِنُونَ الْآ وَمَنجَآءَ بِالسَّيِعَةِ فَكُبُّتُ وُجُوهُهُ مِ فِي النَّارِهِ لَ يَحْزَقُ إِلَّا مَا كُنتُ تَعْمَلُونَ فَي إِنَّمَا أَمِرْتُ أَنْ أَعْبُ دَرَبَّ هَاذِهِ الْبَلَدةِ مَا كُنتُ تَعْمَلُونَ فَي إِنَّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُ دَرَبَ هَاذِهِ الْبَلَدةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسَامِينَ اللَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ وكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرَتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسَامِينَ وَمَن صَلَّ أَنْ أَنْ أَنْ أُوا أَلْقُرُ وَ النَّ فَمَن الْهُ مَدَى فَإِنْمَا يَهْ مَدى لِنَهُ اللَّهُ مَدُولًا سَيُرِيكُمُ وَ النِيهِ وَفَعَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ مَا لَوْلَا اللَّهُ مَا أَنْ الْمَنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ مِنْ الْمُنذِرِينَ ﴿ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَهُ مَا وَمُن صَلَ الْعَلَاعَةً الْعَمَلُونَ ﴾

## المُعَالِثُونَ وَالمُعَالِثُونَ وَالمُعَالِثُونَ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعَلِّدُ المُعَالِدُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعَلِدُ المُعَلِّدُ المُعَالِدُ المُعَلِّدُ المُعِلَّذُ المُعَلِّدُ المُعِلَّدُ المُعِلَّدُ المُعَلِّدُ المُعِلَّدُ المُعَلِّدُ المُعِلَّدُ المُعِلَّدُ المُعِلَّدُ المُعِلَّدُ المُعِلَّدُ المُعِلَّدُ المُعِلَّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلِّدُ المُعِلَّالِ المُعِلَّدُ المُعِلَّدُ المُعِلَّدُ المُعِلَّالِي المُعِمِي المُع

بِنْ \_\_\_\_ إِللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِي \_\_\_

طسة ﴿ يَنْكُ عَلَىٰ الْكُتْبِ الْمُبِينِ ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ وَمِنْ الْمُبِينِ ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ إِنَّ مَا الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ وَلَيْسَتَحْي عِنسَاءً هُمْ إِنّهُ وَكَانَ طَايِفَةً مِنْهُمُ وَيُسْتَحْي عِنسَاءً هُمْ إِنّهُ وَكَانَ مَن اللّهُ فَسِدِينَ ﴿ وَنُورِدُ أَن نَمُنّ عَلَى اللّهِ يَن السّتُضْعِفُوا مِن اللّهُ فَسِدِينَ ﴿ وَنَهُ مَا أَن نَمُنّ عَلَى اللّهِ يَن السّتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُ مُ الْمِنْ السّتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَهُ مُ الْوَرِثِينَ ﴾ في الْأَرْضِ وَجَعَلَهُ مُ الْوَرِثِينَ ﴾

وَنُمَكِنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَلْمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُ وِمَّاكَانُواْ يَحَذَرُونَ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىۤ أَيِّرُمُوسَىۤ أَنْ أَرْضِعِيكُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي ٱلْيَيْرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنَّ إِنَّ ارَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ فَٱلْتَقَطَهُ وَءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًّا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَرَ وَجُنُودَهُ مَاكِانُواْ خَلِطِينَ ٨ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَ ٱلْوَنَتَحِذَهُ وَلَدُاوَهُ مَ لَا يَشْعُرُونَ ٥ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّرُمُوسَى فَنْرِغًا إِنكَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ عَلَوْلَا أَن رَبَظْنَاعَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ عَ قُصِيةً فَهَصَرَتْ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُ مُ لَا يَشْعُرُونَ ١٠ ﴿ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَىٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكَفُلُونَهُ وَلَكُمْ وَهُمْ مَلَهُ وَنَصِحُونَ ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰٓ أُمِّهِ عَكَ تَعَيَّعَيْنُهَا وَلَا تَخْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِيَّ أَكُثْرَهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَلَمَّابَلَغَ أَشُدَّهُ وَأَسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ صُكُّمًا وَعِلْمَأْ وَكُذَاكَ نَجَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ١ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْ لَةٍ مِنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَارَجُكَيْنِ يَقْتَيَلَانِ هَلْذَامِن شِيعَتِهِ ء وَهَلْذَامِنْ عَدُوِّيَّةٍ فَأَسْتَغَنْثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَلِّ إِنَّهُ رَعَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُبِينٌ ١ قَالَ رَبِ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرَا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَايَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنْصَرَهُ وِيا لَأُمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ ومُوسَى إِنَّكَ لَغَويٌ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَني كَمَاقَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ وَجَآ ءَرَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَامُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ ٥ فَنَرَجَ مِنْهَاخَآيِفَايَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِيجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥

وَلَمَّا تَوَجَّهَ يَلْقَاءَ مَذْبَرَ قَالَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسّبيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَمَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطُبُكُمَّا قَالَتَ الْانْسَقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ أَوَابُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ١٠ فَسَقَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىٰٓ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَكَاءَتُهُ إِحْدَالُهُمَا تَمْشِيعَلَى ٱسْتِحْياءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَأَفَلَمَّاجَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَقَالَ لَاتَخَفُّ بَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ قَالَتَ إِحْدَالُهُمَا يَنَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِي ٱلْأَمِينُ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَمِّ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكُّ وَمَآ أُرِيدُأَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ۞قَالَ ذَلِكَ بَيِّنِي وَبَيْنَكُ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْن قَضَيْتُ فَلَاعُدُونَ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى مَانَ قُولُ وَكِيلٌ

\* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ يَءَ انْسَمِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُنُواْ إِنِي عَانَسَتُ نَارًا لَّعَلِي عَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِحَنَدِ أَوْجَذُو قِرِمِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُهْ تَضَطَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُوالِمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَّهُ عَلَ ٱلْمُبَرَكِ عِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنَّ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَاتَهُ تَزُّكَأَنَّهَا جَانٌ وَلِّكِ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَكُوسَيّ أَقْبِلُ وَلَا تَحَفَّلُ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحْتُرْجُ بيَضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَا يَلِكَ بُرُهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيُّهُ ۚ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَوْمَا فَلْسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسَا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَنرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِقُنِيَّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ١ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلَطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَدِينَا أَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ٥

فَلَمَّاجَآءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَنِيْنَابَيِّنَتِ قَالُواْمَاهَاذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَافِيءَابَآبِنَا ٱلْأَوَلِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّت أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ء وَمَن تَكُونُ لَهُ وعَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ٥ وَقَالَ فِرْعَوْثُ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم عِنْ إِلَهِ عَيْرِي فَأُوقِدْ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَظَيْعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١ وَاسْتَكَ بَرَهُو وَجُنُودُهُ فِي ٱلْأَرْضِ بِعَيْرِ ٱلْحَقِّ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْمَا لَايُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْمِيرِّةُ فَأَنظُرُكُمْ فَ كَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ٢ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايُنصَرُونَ ١ ﴿ وَأَتَّبَعْنَهُ مُ فِي هَا ذِهِ ٱلدُّنْيَ الْعَنَا لَعْنَا لَمَّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُمِينَ ٱلْمَقَّبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعَدِ مَا أَهْلَكَ مَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَآ بِرَلِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لَعَلَّهُ مِّ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِي إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَوَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَلَا حِنا اللَّهِ مَا أَنْشَأَنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُزُّ وَمَاكُنتَ ثَاوِيَا فِي أَفِي أَهْلِ مَذْ يَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيْنَا وَلَكِكَنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِكَ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّآأَتَنهُ مِين نَّذِيرِ مِن قَبَلِكَ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّونَ ١ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُ مِمُصِيبَةٌ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مِّفَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَآ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايِنتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَالُواْ لَوْلَا أُونِي مِثْلَمَا أُونِي مُوسَىٰ أُولَةً يَكُفُرُواْ بِمَا أُولِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓ اْ إِنَّا بِكُلِّ كَيْفِرُونَ اللهُ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَبِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَأَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُ مُ صَلِدِ قِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ يَسَتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمَّ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُونَهُ بِعَيْرِ هُدَى مِنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ للحزب

\* وَلَقَدْ وَصَلْنَالَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ ١ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبَلِهِ عَمْمِيهِ عِينُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتَلَىٰ عَلَيْهِ مْ قَالُوٓاْءَامَنَا بِهِ عَ إِنَّهُ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِنَاۤ إِنَّاكُنَّا مِن قَبَلِهِ ع مُسَلِمِينَ ﴿ أَوْلَتَهِكَ يُؤَتَّوَنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقْنَهُ مَرُينفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْعَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ عَلَيْكُ مِلْانَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَاكِنَّ أَلَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ١ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا أُولَرْ نُمَكِّن لَهُ مِّ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِشَىءِ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَاكِنَّ أَكْ تَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْ لَكَ نَامِن قَرْيَةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا أَفْتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مِّلَةِ تُسْكَانُهُ مَا لَمُ تُسْكَانُهُ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ۗ وَكُنَّا نَحْنُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ وَمَا كَاتَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَتَلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَكِيَنَأُومَاكُنَّامُهَلِكِي ٱلْقُرَيِّ إِلَّا وَأَهْلُهَاظَلِمُونَ ١

وَمَآ أُويِيتُ مِقِن شَيْءِ فَمَتَاءُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اللَّهِ خَيْرٌ وَعَدَّنَّهُ وَعَدَّاحَسَنَا فَهُوَلَاقِيهِ كُمِّن مَّتَّعْنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُلآءِ ٱلَّذِينَ أَغُوِّينَآ أَغْوَيْنَاهُرَكَمَاغُوَيْنَأَتَبَرَّأْنَاۤ إِلَيْكَّ مَاكَانُوٓ أَإِيَّانَايَعَبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ أَدْعُواْشُرَكَآ } كُرْفَدَعَوْهُمْ فَلَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوْأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَهِذِ فَهُ مْ لَا يَسَاءَ لُونَ ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُّ مَا كَانَ لَهُ مُ ٱلَّذِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١٥ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُ ٱلْحُكُرُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥

قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللهُ قُلُ أَرْءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَ ارْسَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيدً أَفَلَا تُبْصِرُونِ ٥ وَمِن رَحْمَتِهِ عَلَلَكُ مُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لِنَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١٠٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مِ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَ انُواْ يَفْ تَرُونَ ١٠٠ ١٠ ﴿ إِنَّ قَنْرُونَ كَانَ مِن قَوْمِمُوسَى فَبَغَىٰعَلَيْهِمِّ أَوَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلۡكُنُونِ مَآإِنَّ مَفَاجِحَهُ ولَتَنُوَّأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ إِذْقَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَاتَفْرَحْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِجِينَ ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَ اتَّنَكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَاۤ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥

قَالَ إِنَّمَآ أُوبِيتُهُ,عَلَى عِلْمِ عِندِئَ أُولَرْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْ لَكَ مِن قَبَلِهِ عِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثُرُ مَعَاً وَلَا يُسْعَلُعَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ١ فَيَخَرَجَعَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ مَا اللَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَآ أُونِي قَنرُونُ إِنَّهُ لِلْاُوحَظِّعَظِيرِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُ وَتُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلَمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِيحًا وَلَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَخَسَفْنَابِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُا مَكَانَهُ وِإِلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيَكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ء وَيَقْدِ زُرُّ لَوْ لَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ وَيْكَأَنَّهُ رُلَايُفْلِحُ ٱلْكَيْفِرُونَ۞ِيَلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُرِيدُونَ عُلُوَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَافَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ٩ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ، خَيْرٌ مِنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَ الْ اَرْآدُكَ إِلَى مَعَ الْإِقُلَ اِلْ مَعَ الْإِقُ الْكَارِمُ الْكُومَ اللَّهُ الْكُومَ اللَّهُ الْكُومَ اللَّهُ اللَّهُ الْكُومَ اللَّهُ اللَّهُ الْكُومَ اللَّهُ الْمُفْرِقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِولَ اللَّهُ الْمُعْرِولَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِولَ اللَّهُ الْمُعْرِولَ اللَّهُ الْمُعْرِولَ اللَّهُ الْمُعْرِولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِولَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْرِولَ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْرِولَ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْرِولُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُعْرِولُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْ

# المنافرية العناكبوني المنافرية

بِنْ \_\_\_\_ أَللَّهِ أَلزَّهُ أِلْزَجِ \_\_\_ حِ

الدّ الدّ أَخسِبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَعُولُواْ ءَامَنَا وَهُوْ لايُفْتَنُونَ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا الّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْ اَمَنَ اللّهُ الّذِينَ مَصْدَقُواْ وَلَيَعْ لَمَنَ الْحَيْدِينَ ﴿ أَمْ حَسِبَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ صَدَقُواْ وَلَيَعْ لَمَنَ الْحَيْدِينَ ﴿ أَمْ حَسِبَ الّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيِّعَاتِ أَن يَسْبِغُونَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ السّيِّعَاتِ أَن يَسْبِغُونَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ السّيِّعَاتِ أَن يَسْبِغُونَا سَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَآتِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمَن عَهَدَ فَإِنَّ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَآتِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَمَن جَهَدَ فَإِنْ مَا يُحَهَدُ فَإِنَّ الْمَا لِمَا يَعْمَلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِنْ اللّهَ لَغَنِيُّ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴾

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُ مُ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْيَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُ مَأَ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَكُمُ بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَنُدْخِلَتَهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرٌ مِن زَّبِكَ لَيَغُولُنَّ إِنَّاكُنَّامَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيْكُمْ وَمَاهُم بِحَيْمِلِينَ مِنْ خَطَيْكُمُ مِنْ شَيْءً إِنَّهُ مُ لَكَ لِدِبُونَ ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَامَّةَ أَثْفَالِهِ عَمْ وَلَيْسَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ عَمَّاكَ انُواْيَفْتَرُونَ ٩ وَلَقَدُأْرَسَلْنَانُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِ مَأَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَامُونَ ١

فَأَنْجَيْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِبْرَهِ مِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ أَلِلَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلُّقُونَ إِفْكَأَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَافَٱبْتَغُواْعِندَٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡحَـُرُواْ لَهُۥ وَالۡهُ وَاللّٰهُ ولّٰهُ وَاللّٰهُ وَا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَّمُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ١ أُولَمْ يَرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُ رُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُرَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ يُعَذِبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءً وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءَ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَانَصِيرِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَايِهِ = أَوْلَتِيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُ لُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ فَأَنْجَىنَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَنْ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُ كُم بَعْضَا وَمَأْوَبِ كُمُ ٱلنَّالُ وَمَالَكُ مِن نَصِرِينَ ۞ \* فَنَامَنَ لَهُ ولُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَّى رَبِّتُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْ فُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ دِفِي ٱلدُّنْيَأُ وَإِنَّهُ فِ ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ أَحَدِ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَيِّنَكُ مِ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرِفَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ أَنَّ يَنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ٢

وَلَمَّاجَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّامُهْلِكُوۤ أ أَهْلِهَانِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّ أَهْلَهَاكَانُواْظَالِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْ نَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَأَ لَنُنَجِينَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَلَمَّا أَنجَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَا وَقَالُواْ لَا يَخَفَ وَلَا تَحْزَتْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ إِنَّامُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَامِن ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ا وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَايَةُ بَيْنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَىٰ مَذْبَرَ أَخَاهُمْ شُعَيْبُافَقَالَ يَنْقُومِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعَنَّوْا فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ الله فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴿ وَعَادَا وَثَمُودَاْ وَقَدَتَّبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَاكِيْهِم وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِٱلْبَيّنَاتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْ سَلِيقِينَ ٥ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَلَى فَمِنْهُ مِمِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقْنَأُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيظَلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُ مِيَظْلِمُونَ ٢٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآ اَ كَمَثَلُ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأُوَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَوْتِ لَوْكَانُواْيَعْلَمُونَ ١٤ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيَ ءِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَيَلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَب وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَلِ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ مَا تَصْنَعُونَ ١

الخزة الحادى والعِشْرُونَ المَّاسِينَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَّمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلَمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمِنْمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلّمُ وَالْمُعِلْمُ وَلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمِعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ وَالْمُعِلْمُ والْمُعِلِمُ والْمُعِلِمُ ول

\* وَلَا يُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُ مُّ وَقُولُوٓاْءَامَنَّا بِٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إلىَّكُمْ وَإِلَهُ مَا وَإِلَهُ كُمْ وَحِدٌ وَيَحْنُ لَهُ وَمُسَلِّمُونَ ا و كَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ عَاتَيْنَكُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِمِيء وَمِنْ هَلَوُلاء مَن يُؤْمِنُ بِفِيهِ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايِكِتِنَآ إِلَّا ٱلْكَيْفِرُونَ ﴿ وَمَاكُنتَ تَتَـٰكُواْمِن قَبْلِهِ عِن كِتَبِ وَلَا تَخْطُهُ مِيتِمِينِكَ إِذَا لَأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَالْهُوَءَ ايَكُ بَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَدِينَاۤ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَ ايَكُ مِن رَّبِهِ ء قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَكَ عِن دَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَاْنَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞أُوَلَرْيَكَ فِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَيْتَكَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَإِنَّافِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْكَ غَلَى إِلَّالَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدَ أَيْعَ لَرُمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَنَمِكَ هُمُٱلْخَسِرُونَ ۗ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَهُم بَغْتَةً وَهُرُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّرَ لَمُحِيطَةٌ بِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَغَشَّنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ٤ يَنِعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَهُ فَإِيَّلَى فَأَعْبُدُونِ ا كُلُّ نَفْسِ ذَابِقَهُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُ مِينَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفَا تَجْرِي مِن تَحْيِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَنِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ١ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مِيتَوَكَّلُونَ ﴿ وَحِكَأَيْنِ مِن دَآتِةِ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّا كُوْ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَالشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ٱللَّهُ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ١٠ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ أَلَّهُ قُلُ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١

الخُرَّةُ الحَادِي وَالْعِشْرُونَ وَمَاهَٰذِهِ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَاۤ إِلَّا لَهُوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ ٱلدَّارَٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَمَّنُهُ وَإِلَى ٱلْبَرِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ١ لِتَكْفُرُواْ بِمَاءَ اتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اللَّهِ أُوَلَرْ يَكُولُ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًاءَ امِنَا وَيُتَخَطِّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَيِ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَيْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بِإِلَّهُ لَمَّا جَآءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّرَمَنُوكِي لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَالَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَأُوَإِنَّ أُللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ ٩ مَ اللَّهِ الرَّحْيَرُ الرَّجِي الَّمَ ١ عُلِبَتِ ٱلرُّومُ ١ فِي أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِنَ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴿ فِي بِضْعِ سِينِ أَلِهُ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ بِذِي فَرْحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ بِنَصْرِ ٱللَّهِ يَنْصُرُمَن يَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥

وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْتُ أَكْتُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا يَعْلَمُونَ ظَلِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ اوَهُ مْرَعَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْر غَفِلُونَ ﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِ هِمُّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينْهُمَآ إِلَّابِٱلْحَقِّ وَأَجَلِ مُسَمَّى ۗ وَإِلَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلتَّاسِ بِلِقَآي رَبِّهِ مِرَلَكَيْفِرُونَ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُولْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّكَانُوٓاْ أَشَدَّ مِنْهُ مْقُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكُثُرَمِمَا عَمَرُوهَا وَجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُ وَلَكِينَ كَانُواْ أَنفُسَهُ مَ يَظْلِمُونَ ١ أَنعُمَاتَ عَلِقِهَ ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ ٱلسُّوَأَىٰ أَن كَذَبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايسَتَهْزِءُ وِنَ۞ٱللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبِّلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ مِين شُرَكَآيِهِ مِ شُفَعَا وَأُورَكَانُواْ بِشُرَكَآيِهِ مِ كَافِورِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَغُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَهِ ذِيتَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ٥

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَالِيتِنَا وَلِقَ آيَ ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ اللهِ فَسُبْحَنَ ٱللهِ حِينَ تُمسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ٥ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ بِوَٱلْأَرْضِ وَعَشِيَّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَيِّ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ٩ وَمِنْ ءَايكتِهِ أَنْ خَلَقَكُ مِ مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُ مِ بَشَرٌ تَنتَشِرُونِ ٥ وَمِنْ ءَايكتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِن أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَا لِتَسَكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مِّوَدَّةً وَرَجْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَا يَنْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَاكِيْهِ عَ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَانِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنْتِ لِلْعَلِيمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَنِيهِ عَنَامُكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا أَرُكُم مِن فَضَيلِهُ عَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيكَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايكَتِهِ عَيُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءً فَيُحَى يهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْ ءَايكتِهِ مَأْن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مِثْمَ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ مِنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآأَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ حُكُلُّ لَهُ,قَانِتُونَ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعيدُهُ, وَهُوَأَهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ الْحَكِيرُ صَرَبَ لَكُم مَّنَاكُا مِنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِن مَا مَلَكَت أَيْمَن كُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَيْكُمُ أَنفُسَكُو كَذَاكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١ كَبَا ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۤا أَهُوۤآءَ هُم يِغَيْرِعِلْمُ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَكَّ ٱللَّهُ وَمَالَهُم مِن نَّصِرِينَ ١ فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَأُ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَأَ لَاتَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللَّهِ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيْهُ وَلَكِنَّ أَكُّتُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٢٠ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُ مْ وَكَانُواْشِيَعَا أَكُلُ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِ مْ فَرِحُونَ ١

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّدَ عَوْارَبَّهُ مِ مُنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُواْفَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١ أَمْ أَنزَلْنَاعَلَيْهِمْ سُلْطَنَافَهُوَيَتَكُلُّمُ بِمَاكَانُواْ بِهِ عِيُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَاۤ أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُواْ بِهَأَوَإِن تُصِبْهُرُ سَيِئَةٌ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ، وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِّ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ ۗ وَأَوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَآءَ اتَّيْتُمُ مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَلِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَ النَّهُ مُرِين زَكَوْةٍ تُرِيدُونَ وَجَهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضْعِفُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُرُّ رَزَقَكُمُ ثُرَّ يُمِيتُكُمُ ثُرَّ يُحِيدِكُمْ مُلْمِن شُرَكَا بِكُر مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُر مِّن شَيْءٍ سُبْحَنَّهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١ طَهَرَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِ وَٱلْبَحْرِ بِمَاكْسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَ أَكَثَرُهُمُ مُشْرِكِينَ ﴿ فَأَقِهُ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيْتِمِمِن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَامَرَدَ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ إِذِيصَدَّعُونَ هُمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِأَنفُسِهِ مْ يَمْهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِهُ عَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ١٤ وَمِنْ ءَايَكِتِهِ مَأْن يُرْسِلَ ٱلرِيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَحْمَتِهِ عَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ لِتَبْتَغُواْمِن فَضْلِهِ عَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۞وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَأَنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْمَا نَصْمُ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ٱللَّهُٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُسَحَابَافَيَبْسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفَا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَحَنَّرُجُ مِنْ خِلَالِهِ عَاذَاً أَصَابَ بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمُ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنزَّلَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلِهِ عِلْمُبْلِسِينَ اللَّهُ فَأَنظُرْ إِلَىٰ ءَاثَرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا اللَّهِ فَانظر إِلَىٰ ءَاثْرِ رَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا أَ إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْتَكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

وَلَبِنَ أَرْسَلْنَارِيحَافَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَالُّواْ مِنْ بَعَدِهِ عِيكُفُرُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمْ الدُّعَاءَ إِذَا وَلُواْ مُدْبِرِينَ ١ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَةِ هِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَا يَكِينَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً لَمُّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفَا وَسَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَاءً وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ @وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلْسَاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِئُواْغَيْرَ سَاعَةً كَذَٰ لِكَ كَانُواْ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَانَ لَقَدْ لَيِثْتُمْ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَغْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِيَّاكُمْ كُنتُمْ لَاتَّعْآمُونَ ﴿ فَيَوْمَهِ إِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمَعْ ذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّمَثَلُّ وَلَبِن جِنْ مَهُم بِايَةٍ لِّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ أَلَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ا فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسَتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ اللَّهِ فَالْصِيرُ إِنَّ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسَتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

# ٩

المَرْ ١ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَيْمِ مِنْ هُدُى وَرَجْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤَتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ يُوقِنُونَ ١ أُوْلَتِكَ عَلَىٰهُدَى مِن رَبِهِ مُّوَاَّوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَنسَبِيلِ ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَاهُ زُوَّا أُوْلَتِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا كَأَن لَّرْيَسْمَعْهَاكَأْتَ فِي أَذُنْيَهِ وَقُرَّأَ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٨ خَلِدِينَ فِيهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقّا وَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٢ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُرُ وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ۞ هَنذَاخَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عِبَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِمُّ بِينٍ ٥

وَلَقَدْءَاتَيْنَالُقْمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرْيِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِيةً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقَّمَنُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ رِيَنُهُ فَيَ لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيرٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ، وَهْنَاعَلَىٰ وَهْنِ وَفِصَدلُهُ، فِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْرٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي ٱلدُُّنْيَا مَعْرُوفًا وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِكُمُ بِمَاكُنتُ رَبِّعَ مَلُونَ ١٤ يَبُنيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَحْرَةٍ أَوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَابُنَيَّ أَقِيمِ ٱلصَّاوَةَ وَأَمُرُ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَلَىٰ مَآأَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَلَا تُصَعِرْ خَدَكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَعَشِيفِ ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيكَ وَٱغْضُضْمِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ ٱلْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ١

أَلْرَتَرَوْا أَنَّ أَللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُوْ نِعَمَهُ وَظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِتَكِ مُنِيرِ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱتَّبِعُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَ نَآأُوَلُوۤ كَانَ ٱلشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى أَللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثْقَ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِهَ أُلَّا مُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فِلَا يَحَزُنِكَ كُفْرُهُ وَ إِلَيْنَامَرْجِعُهُ مِّ فَنُنَتِئُهُم بِمَاعَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ المُنتَعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ ١ وَلِين سَأَلْتَهُ مِنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهُ بَلِّ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ وَلَوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَارٌ وَٱلْبَحْرُ يَمُدُّهُ وَمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَهُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيرٌ ﴿ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَابَعْثُكُرُ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥

ٱلْوْتَرَأَنَ أَلِمَة يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُكُلُّ يَجْرِيَ إِلَىٰ أَجَلِمُسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَغَمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَإِنَّ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْرِ اللَّهِ الْمُوَالْعَلِيُّ الْكَيْرِ اللَّهُ الْمُوَالْعَلِيُّ الْكَيْرِ اللَّهُ الْمُوَالْعَلِيُّ الْمُحَالِيُّ الْمُوالْدَالْ اللَّهُ الْمُوالْدَالْ اللَّهُ اللّ ٱلْفُلْكَ تَخْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِيْعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيِّكُرُمِّنْ ءَايَنتِهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَاغَشِيكُم مَّوْجٌ كَٱلظُّلَل دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُ مِإِلَى ٱلْبَرِّ فَينْهُ مِمُّقْتَصِدُّ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَكِينَاۤ إِلَّاكُلُخَتَّارِكَفُورِ النَّاسُ النَّاسُ النَّاسُ اللَّهُ وَارْبَكُو وَٱخْشُواْ يَوْمَا لَّا يَجْزي وَالْدُ عَن وَلَدِهِ عُولَا مَوْلُودُ هُوجَانِعَن وَالِدِهِ عِشْيَا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَعُنَّرُنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِأُللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِّرُ وَمَاتَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَاتَكْسِبُ غَدَّا وَمَاتَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ أَلَمَهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١ ١

#### بِسَـــِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّجِيدِ مِ

الَّمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ المَّ مَيَقُولُوبَ أَفْتَرَيْهُ بَلَهُوَٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّا أَتَىٰهُم مِن نَّذِيرِ مِن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِيتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِن دُونِهِ عِن وَلِي وَلَاشَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٢٤ يُدَيِّرُ ٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُرَّيَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِمَّاتَعُ دُُونَ ۞ ذَلِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّشَى ۚ خَلَقَهُ أُو بَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَيْنِ مِن طِينِ ١ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَالَةِ مِن مَّاءِ مَّهِينِ ١٠ ثُرَّ سَوَّنهُ وَنَفَخَ فِيهِمِن رُّوحِةً ، وَجَعَلَ لَكُرُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ١ وَقَالُوٓ أَءَذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِلْهُم بِلِقَآءِ رَبِيهِ مَرَكِفِرُونَ ٥٠ قُلْ يَوَفَّاكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِلَ بِكُونُهُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ٥

وَلَوْتَرَيَّ إِذِالْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْرُءُ وسِيهِ مْعِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ٥ وَلَوْ شِنْنَا لَا تَيْنَاكُلُ نَفْسٍ هُدَنْهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِي لَأَمْلَأَنَّ جَهَـنَّمَونَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله فَدُوقُواْ بِمَانَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَاذَاۤ إِنَّانَسِينَكُمْ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْخُلْدِيِمَاكُنتُرْتَعَمَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُو أَبِهَا خَرُواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبُهِ مُوَهُمُ مُلَا يَسْتَكُيرُونَ \* ۞ تَتَجَافَى جُنُويُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفَا وَطَمَعَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١ فَالَاتَعَلَمُ نَفْسٌ مَّا أَخْفِي لَهُم مِن قُرَّةٍ أَغْيُن جَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَنَ كَانَ مُؤْمِنَاكُمَنَكَانَ فَاسِقَأَ لَّايَسْتَوُرُنَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْمَأْوَيٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُ مُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوٓ اللَّهِ مَا أَرَادُوٓ اللَّهِ مَا أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُ مْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثُكَذِّ بُونَ ٥

وَلَنُذِيقَنَّهُ مِينَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَدِّنَىٰ دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكَبَرِ لَعَلَّهُ مِّ يَرْجِعُونَ ١٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرِيَايِئتِ رَبِّهِ عَثُرًّ أَعْرَضَ عَنْهَا ۚ إِنَّامِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَاتَكُن فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَابَةً وَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ۞وَجَعَلْنَا مِنْهُ مَرَأَيِمَّةً بَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّاصَبَرُواْ وَكَانُواْ بِعَايَدِتنَا يُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اللهُ وَلَوْيَهَدِلَهُ مُركَّمُ أَهْلَكَ نَامِن قَبْلِهِ مِينَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِ مَرَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ اللَّهُ وَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَآءَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ وزَرْعَا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُ مِّ وَأَنفُسُهُمُّ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَرُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِيمَانُهُمْ وَلَاهُمْ يُنظرُونَ ۞ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ وَٱنتَظِرْ إِنَّهُ مِمُّنتَظِرُونَ ۞

٩

#### 

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَيْفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن زَبِكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴾ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ءُوَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ ٱلَّتِي تُظَامِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَا يَكُمُّ وَمَاجَعَلَ أَدْعِينَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُوْ فَوْلُكُمْ بِأَفْوَهِ حِكُمٌّ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُوَيَهْ دِي ٱلسَّبِيلَ ١ ٱدْعُوهُمْ لِلْاَبَآيِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّهْ تَعْلَمُواْءَ البَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُو فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمُّ وَلَيْسَ عَلَيْكُرُجُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ ء وَلَاكِن مَّا لَعُكَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورَارَجِهِمًا ١ النَّبِيُّ أَوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِ هِمْ وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّ هَا تُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ في كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَدِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَىٰ أَوْلِيَآبِكُمُ مَّغَرُوفَأُكَانَ ذَلِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَنَقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَحُ وَأَخَذْنَامِنْهُ مِينَاقًا غَلِيظًا ١ لِيَسْعَلَ ٱلصَّادِقِينَ عَنصِدْقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُرُ إِذْ جَاءَتْكُمُ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّزْتَرَوْهَ أُوسَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرًا ۞ إِذْ جَاءُ وَكُرِ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ١٩ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالَاشَدِيدَا ﴿ وَإِذْ يَعُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّاغُرُورَا ١ وَإِذْ قَالَتَ ظَابِّهَةٌ مِّنْهُمْ يَنَأَهْلَ يَثْرِبَ لَامُقَامَلَكُمْ وَفَارْجِعُواْ وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ ٱلنَّبَىَّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَاعَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٌ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا ١ وَلَوْدُ خِلَتْ عَلَيْهِ مِينَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوَهَا وَمَاتَلَتَنُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَلَهُ دُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدْبَارُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْءُولًا ١

قُل لَن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُ مِينَ ٱلْمَوْتِ أَوِٱلْقَتْلِ وَإِذَا لَّاتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلَا ﴿ قُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُرُ سُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُوْرَجْمَةً فَوَلَا يَجِدُونَ لَهُ مِينَ دُونٍ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخْوَانِهِ مْ هَلُمَّ إِلَيْنَأُ وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخُوْفُ رَأَنْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتَ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَةً عَلَى ٱلْخَيْرُ أُوْلَيْكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ يَحْسَبُونَ ٱلْأَخْزَابَ لَمْ يَذْهَبُواْ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَخْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْتَلُونَ عَنْ أَنْهَا يَكُرُّ وَلَوْكَ انْوَا فِيكُمْ مَّاقَنتَلُوٓا إِلَّاقِلِيلَا ۞ لَّقَدْكَانَ لَكُرُفِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسُوَّةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَيْرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْهَٰذَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَاوَتَسْلِيمَا ١ سُورَةُ الأَحْزَابِ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَهَدُواْ اللَّهَ عَلَيْهُ فَيَنْهُ مِمَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُ مِمَّن يَنتَظِأُّ وَمَابَدَّ لُواْتَبَدِيلًا ﴿ لَيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِ مَوَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ أَق يَتُوبَ عَلَيْهِ مَرَّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٥ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِ مِ لَمْ يَنَالُواْ خَيْرًاْ وَكَغَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِ مِرْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِ مُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقًا لَقَتْ تُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِينَرَهُمْ وَأَمْوَلَهُ مْ وَأَرْضَا لَرْ تَطَوُهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءِ قَدِيرًا ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِإِزْ وَلِجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَتَعَالَيْنَ أَمَيِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحَاجَمِيكُ ١٥٥ وَإِن كُنتُنَّ تُردِنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِي مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَلْحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٥

الجرء ٢٢

\* وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَبَعْ مَلْ صَلِحًا تُؤْتِهَا أَجْرَهَامَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَالَهَارِ زُقَاكَرِيمًا۞يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيّ لَسْ أُنَّ كَأَحَدِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ إِنِ ٱتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَظْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفَا ﴿ وَقَارُنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَى وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوْةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَإِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُرُ تَظْهِيرًا ١ وَأَذْ كُرْنَ مَايُتْلَى فِي بُيُويِكُنَ مِنْ ءَايَنتِ أَللَهِ وَٱلْحِصَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِقَاتِ وَٱلصَّلَهِمِينَ وَٱلصَّلَهِمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْمَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغَفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِنِيرَةُ مِنَ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدَّضَلَّ ضَلَلًا مُّبِينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَ مَاللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَ مَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَجِ أَدْعِيا إِيهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّا وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ وَسُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ١٠ ٱلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَايَخْشُونَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَا بٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُو وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ ثُرُّوكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ١٠ وَسَيِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُمُ وُمَلَّتِهِكُمُ وُمَلَّتِهِكُمُ وُ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظَّلُمُنتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمَا ١

الجُزْءُ التَّانِي وَالْعِشْرُونَ الْمُؤْدُ الْأَحْزَابِ

يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَامٌ وَأَعَدَّلَهُمْ أَجْرَاكَ رِيمَا ١٠ يَا أَيُّهَا ٱلنِّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَهِ دَاوَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ وَسِرَاجَامُّنِيرًا ۞ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضْلَا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعَ أَذَنَهُ مْ وَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ٱلْمُؤْمِنَتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِذَةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَيِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ١٤٠٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَالُكَ أَزْوَلَجَكَ ٱلَّتِيٓءَ اتَيْتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلُكُتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّلِيْكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَيْتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّوْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَٱلنَّيُ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينِ عَلَيْمَنَا مَافَرَضِنَا عَلَيْهِ مْ فِي أَزْوَاجِهِ مْ وَمَامَلَكَ تَ أَيْمَانُهُ مْ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

\* تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُغْوِيّ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَن ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَكَلَّجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّأُعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَرَكَ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَاتَيْتَكُنُّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا صَالِمًا اللَّهِ لَكَ لَكَ ٱلنِسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلِآ أَن تَبَدَّلَ بِهِرَ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْأَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَ عَنْ يَمِينُكُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلّ شَىْءِ رَقِيبَا ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنِّي إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَنَاظِرِينَ إِنَـٰكُ وَلَـٰكِـنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُ مْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَغَنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُ مْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحْي مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحَقِّ وَإِذَاسَ أَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعَا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابُ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَنِجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَالَبَدا إِنَّ ذَلِكُ مُركاتَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ شَيْعًا أَوْتُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١

سُورَةُ الأَخزَابِ

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخُوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَآيِهِنَّ وَلَا مَامَلَكُتْ أَيْمَنُهُنَّ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّكَ لَّهَى وَشَهِيدًا اِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِهِكَ مَهُ وَيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَلُواْعَلَتِهِ وَسَلِمُواْتَسَلِيمًا ١١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُ مَعَذَابًا مُّهِينَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْر مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّيدِنَا ١ يِّتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَيِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ أُوكَ انَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠ الَّهِ يَلْتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْرُثُمَّ لَايُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّاقَلِيلًا ﴿ مَّلْعُونِينَّ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُيِّنُواْ تَقَيِّيلًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

FY3

يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُعَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَٱللَّهِ وَمَايُدْ دِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدُّا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَاوَلَانَصِيرًا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّاۤ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُونَا ٱلسَّبِيلَا ١٥ رَبَّنَاءَ التِهِ مُضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَقَنَاكِيرًا ١ إِنَّايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْمُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَا سَدِيدَا ١ يُصَلِحَ لَكُو أَعْمَلَكُو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ١ إِنَّا عَرَضِنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَجَمَلَهَا ٱلْإِنسَانَ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَكَاتَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

#### شُورَةً سَـبَإِ

### ٩

## بِنْدِ اللَّهِ ٱلدَّمْرُ ٱلرَّحِيدِ

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيهُ ٱلْخَيِيرُ ١٤ يَعَلَمُ مَايَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَايَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايَعَ رُجُ فِيهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيمُ ٱلْغَفُورُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَالَى وَرَبِّي لَتَأْتِينَ كُمْ عَلِيمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَغَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَافِ ٱلْأَرْضِ وَلِآ أَصْغَرُمِن ذَلِكَ وَلَا أَحَكِبُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَيَهِكَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كريه ١٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ فِي ءَايَكِينَا مُعَاجِزِينَ أَوْلِيَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِن رِجْزِ أَلِيمٌ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِيَ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِٱلْخَمِيدِ۞وَقَالَٱلَّذِينَكَفَرُواْهَلَ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ ٥

أَفْتَرَىٰ عَلَى أُسَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ عِجْنَةٌ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَال ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوِّا إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِنَ ٱلسَّمَاء وَٱلْأَرْضِ إِن نَشَأْنَخَسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسَقِطْ عَلَيْهِ مُركِسَفَا مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهُ لِّكُلِّعَبْدِ مُّنِيبِ۞ \* وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُرِدَ مِنَّا فَضَلَّا يَحِبَالُ أَوِي مَعَهُ وَٱلطَّايْرَ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَنَّاكُ ٱلْحَدِيدَ ١ أَن ٱعْمَلْ سَيْعَنْتِ وَقَدِّرْفِي ٱلسَّرْدِ وَٱعْمَلُواْ صَيْلِطًّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَإِلسُ لَيْمَنَ ٱلرِيحَ غُدُوهُ مَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَالَهُ وَعَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْنِ رَيِّهِ وَمَن يَرِغُ مِنْهُ وَعَنْ أَمْرِنَا لُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يعَمَلُونَ لَهُ ومَايشَآءُ مِن مُحَرِيبَ وَتَمَيْثِلَ وَجِفَانِ كَأَلْجُوَابِ وَقُدُودِ رَّاسِينَتُ ٱعْمَالُوٓاْءَالَ دَاوُدَ شُكْرًاْ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْيِهِ إِلَّا دَابَةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ وَفَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالِّبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

لَقَدْكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّتَانِ عَن يَمِينِ وَشِمَالٍّ كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ، بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّغَ غَفُورٌ ﴿ فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مِسَيِّلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَىءِ مِن سِدْرِ قَلِيلِ ا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلَ نَجُنزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَرَكَنَافِيهَاقُرُي ظَلِهِ رَةً وَقَدَّرَنَافِيهَا ٱلسَّيِّرَ لِيبِيرُواْفِيهَالْيَالِي وَأَيَّامًاءَامِنِينَ ٥ فَقَالُواْرَبَّنَابَاعِدْبَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓاْأَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَهُ مَ كُلُّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورِ ﴿ وَلَقَدْصَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَاكَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِمِّن سُلَطَان إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كَ إِشَى عِ حَفِيظٌ ﴿ قُلُ الْدَعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُ مِّ فِيهِ مَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُ مِقْ طَهِيرٍ ٥

وَلَاتَنفَعُ ٱلشَّفَعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَحَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِ مِنَالُواْ مَاذَاقَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَيْبِيرُ ٩٠٠ قُلْ مَن يَرِزُقُكُم مِن السَّمَوَتِ وَالْأَرْضُ قُل اللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰهُ دًى أَوْفِ ضَلَالِ مُبِينٍ ١ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله لَّاتُسْنَالُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا وَلَانُسْنَاكُ عَمَّاتَعْ مَلُونَ ١ عُلَّا يَجْمَعُ بَيْنَنَارَبُّنَاتُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَابِٱلْحَقِّ وَهُوَٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عَشُرَكَاءً كَلَّا بَلْهُوَاللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيرُ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ اَلَّهُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَنَىٰ هَدَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُرْصَدِ قِينَ ٥ قُل لَكُر مِيعَادُ يَوْمِ لَا تَسْتَغَيْرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ الَّذِينَ عَفَرُواْ لَن نُوْمِن بِهَدَدَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا الْقُرْءَانِ وَلَا الْمُعْرَةِ الْمُولِدِ بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهُ وَلَوْتَرَيَّ إِذِ ٱلظَّلِيمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِ مْ يَرْجِعُ بَعْضُهُ مَ إِلَى بَعْضٍ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ ٱستُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلِآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ٥

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْحَنُ صَدَدْنَكُمْ عَن ٱلْهُدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمْ بَلْكُنتُ مِثُجِرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًاْ وَأَسَرُواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابُ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١ وَقَالُواْ نَحْنُ أَحَاثُ أَمْوَ لَا وَأَوْلَادَا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلِكِينَّ أَكْثَرُ ٱلتَّاسِ لَا يَغَامُونَ ﴿ وَمَا أَمُولُكُو وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِٱلَّتِي تُفَرِّبُكُمُ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكَ لَهُ مْجَزَاءُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُرِفِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ ١ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ ء وَيَقْدِرُ لَهُ وَ وَمَا أَنفَقُتُ مِين شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ حَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ٢ شُورَةً سَبَا

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَنِّكَةِ أَهَنَّوُلَآءِ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ١ قَالُواْ سُبْحَنَكَ أَنتَ وَلِيُّنَامِن دُونِهِمُّ بَلِّكَانُواْ يَعْبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَثَرُهُم بِهِ مِثُوْمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُرُ لِبَعْضِ نَفْعَا وَلِاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَامُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِٱلِّيَ كُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ۞وَإِذَاتُتَاكَعَلَيْهِ مْءَايَتُنَابَيِّنَتِ قَالُواْمَاهَاذَآ إِلَّارَجُلُّ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَ آؤُكُمْ وَقَالُواْ مَاهَاذَا إِلَّا إِفَكُ مُّفْتَرَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُمُّبِينٌ ﴿ وَمَآءَاتَيْنَاهُ مِقِن كُنُّبِ يَدْرُسُونِهَ أَوْمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ وْقَبْلَكَ مِن نَّذِيرِ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ وَمَابَلَغُواْمِعْشَارَ مَآءَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرٍ ۞ \* قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَّةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْاْ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْهُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُ مِبَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ ١ مَاسَأَلَتُكُرِ مِنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّشَىءِ شَهِيدٌ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْخُقِّ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ قُلْ جَآءَ ٱلْحَقُّ وَمَايُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ وَمَايُعِيدُ ﴿ قُلْ إِن صَلَاتُ فَإِنَّمَا أَضِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِن الْهَتَدَيْتُ فَيِمَايُوحِيَ إِلَى رَبِّيَ إِنَّهُ وَ الْمَتَاسِيعُ قَرِيبُ ﴿ وَلَوْتَرَكَ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ وَا مِن سَمِيعٌ قَرِيبُ ﴿ وَقَالُواْءَ امْنَابِهِ ء وَالْفَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ وَا مِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَقَالُواْءَ امْنَابِهِ ء وَالْفَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ وَالْمِن مَكَانِ بَعِيدٍ ﴿ وَقَالُواْءَ امْنَابِهِ ء وَالْفَلَا فَوْتَ وَأُخِذُ وَلَين مَا يَشْعَمُونَ مَا يَشْعَمُ وَيَعْنَ مَا يَشْعَمُونَ مَا يَشْعَمُونَ مَا يَشْعَمُونَ مَا يَشْعَمُونَ مَا يَشْعَمُونَ مَا يَشْعَمُ وَيَعْنَ مَا يَشْعَمُ وَيَعْنَ مَا يَشْعَمُ وَيَعْنَ مَا يَشْعَمُونَ مَا يَشْعَمُ وَيَعْنَ مَا يُشْعَلُونُ وَيَعْمُ وَيْ فَعَنْ مَا يَسْعَمُ وَيَعْنَ مَا يَشْعَامُ وَالْعُولَ وَالْفَعُولَ وَالْمُؤَا فِي شَكِي مُولِيقٍ مَن قَبْلُ إِنْهُ وَكَانُواْ فِي شَكِي مُولِيقِ مُن قَبْلُ إِنْهُ وَمَا فَا وَالْعَلِي مُولِقَا وَالْعَالُولُ وَالْعُولُ وَالْعُولُ وَلَا عَلَا عُلِي مُولِ مَلْ عَلَا عُلِي مِنْ قَبْلُ إِلْهُ وَلَا فَا يُعْتَعُونَ مَالْعُولُ وَلَا عُلُولُ وَلِي مُنْ قَبْلُ وَالْعُلُولُ وَلَا عُلُوا فَعَلُولُ وَلَا فَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلِهُ عَلَى مُنْ فَعِلُ وَلِهُ عَلَى الْعُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلِهُ عَلَى مُولِعُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا فَا عُلُولُ وَلَا فَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَالْمُولُ وَلَا فَا عُلُولُ وَلَا فَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ فَلَا عُلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلَا عُلُولُ وَلِهُ فَا عُلَالِهُ فَلَا عُلُولُ

## المنافرة الم

الْمَمْدُيلَهِ فَاطِرِ السَّمَوَتِ وَ الْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَيْكَةِ رُسُلًا أُوْلِيَ الْمَنْدَعَةِ مَّنْنَ وَثُلَثَ وَرُبَعَ يَزِيدُ فِي الْمَالِقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى الْمَنْدَةِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُرِّ شَىء قَدِيرٌ فَي وَثُلَامُ مَسِكَ لَهَ اللَّاسِ مِن رَحْمَة فَلا مُمْسِكَ لَهَ اللَّاسِ مِن رَحْمَة فَلا مُمْسِكَ لَهَ اللَّه وَمَا يُمْسِكَ فَلَا مُمْسِكَ لَهَ اللَّه عَلَيْكُم هُو الْعَزِيرُ الْحَيكِ مُنَ اللَّه وَمَا يُمْسِكَ فَلا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِه وَهُو الْعَزِيرُ الْحَيكِ مُنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَه إِلَا هُو فَا أَنَ اللَّه عَلَيْكُم مِن السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَه إِلَا هُو فَا أَنْ اللَّه عَلَيْكُم مِن السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَه إِلَا هُو فَا أَنْ اللَّه عَلَيْكُم مِن السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَه إِلَا هُو فَا أَنْ اللَّهُ فَا كُونَ عَلَى اللَّه عَلَيْكُم مِن السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَه إِلَا هُو فَا أَنْ اللَّه مَا اللَّه عَلَى اللَّه عَلَيْكُم مِن اللَّه عَلَيْكُم مِن السَمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَه إِلَا هُو فَا أَنْ اللَّه وَالْمَالَ وَالْمَالُونَ اللَّه عَلَيْكُم مِن السَّمَاء وَالْأَرْضِ لَا إِلَه إِلَاهُ وَالْمَالُونَ اللَّه اللَّهُ فَا فَا اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللْهُ اللَّه الللَّه اللَّه اللْهُ اللَّه اللَّه اللَّه الْمُؤْلِق اللْهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الْمُلْمُ ال

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَكُذِبَتَ رُسُلٌ مِن قَبَلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهُ مَا النَّاسُ إِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَوْةُ الدُّنيَا اللَّهُ الدُّنيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْبَهُ ولِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَبِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرُ ١ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوتُ عَمَلِهِ وفَرَءَاهُ حَسَنَّافَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهَ يِي مَن يَشَاءً فَلَا تَذْهَبٌ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرَيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَّنَهُ إِلَىٰ بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا كَذَٰ لِكَ ٱلنُّشُورُ ٢٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَيلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكِلْمُ ٱلطَّيْبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِلُّ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَوْلَيْكَ هُوَيَبُورُ ٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ وَأُزْوَجَأَ وَمَا تَخْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عَإِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَاكِ عَلَى أُلَّهِ يَسِيرٌ ٥

وَمَا يَسَنُّوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَاعَذُبُ فُرَاتُ سَآيِعٌ شَرَابُهُ ووَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطُرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أُوتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَعُواْمِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَّكُمْ مَنْ مُكُرُونَ ﴿ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِحُ ٱلنَّهَارَفِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّىٰ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِمَايَمَلِكُونَ مِن قِطْمِير اللهِ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُواْمَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُمْ وَيَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنْبَئُكَ مِثْلُخَبِيرِ ١٠ \* يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُّ ٱلْحَيِيدُ ١ إِن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ أَخْرَيُّ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَاقُرْبَيٌّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَ تَزَّكُى لِنَفْسِةِ ، وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٥

241

وَمَايَسَتَوى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ٥ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ٥ وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأُمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَاۤ أَنتَ بِمُسْمِعِمِّن فِي ٱلْقُبُورِ ١ إِنْ أَنتَ إِلَّانَذِيرُ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَيَذِيرًا وَإِن مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَافِيهَا نَذِيرٌ ١ وَإِن مُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْجَاءَ تَهُ مَّ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذْتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ أَلْمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَخْرَجْنَابِهِ عِثْمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَأُومِنَ ٱلْحِبَالِ جُدَدُ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَ نَهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ وكَذَلِكٌ إِنَّمَا يَخُشَّى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَا وَأَلْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَنَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْمِمَّا رَزَقْنَهُ مِسِرًا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ يَجِنَرَةً لَن تَبُورَ ١ لِيُوا فِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِن فَضَيافِي إِنَّهُ وغَفُورٌ شَكُورٌ ١

وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَٱلْحُقُّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْفًاإِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ مِلْخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١ أُورَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَامِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُ مَظَالِهٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُ مِ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلْكَيْرِ ﴿ جَنَّتُ عَدْدِيدَخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤَآوَلِبَاسُهُ مِفِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُيلَهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ ١ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَالُمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فِيهَانَصَبٌ وَلَا يَمَسُنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ نَارُجَهَ لَمْ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِ مْ فَيَ مُوتُواْ وَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَأَ كَذَالِكَ نَجْزِي كُلَّكَفُورٍ ٥ وَهُ مْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَارَبَّنَآ أَخْرِجْنَانَعْمَلْ صَلِحًاغَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعْمَلُ أَوَلَمُ نُعَيِّرُكُمُ مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُو ٱلتَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَالِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتَهِ فِي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفَرُهُۥ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفَرُهُ رِعِندَ رَبِهِ مَ إِلَّا مَقَيَّا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا حَسَارًا ١ قُلْ أَرَّءَ يَتُمْ شُرَكًا ٓءَ كُو ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُ مْشِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابَافَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتِ مِنْهُ بَلْ إِن يَعِيدُ ٱلظَّالِمُونَ بَغَضُهُم بِغَضًا إِلَّاغُرُورًا ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَإِن زَالَتَآإِنْ أَمْسَكُهُمَامِنْ أَحَدِمِنْ بَعَدِفَّة إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَ يْمَنِهِمْ لَبِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَيِّرُ فَلَمَّا جَآءَهُ مَ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ١ أَسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَالسَّتِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَحَارُ ٱلسَّيَّى إِلَّا إِلَّا إِلَّهِ إِنَّهُ لَهِ عَلَى مُظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَ فَلَن جَهِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلُآ وَلَن جَهِدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ا وَاللَّهُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَيْقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلهِ مْ وَكَانُوا أَشَدَ مِنْهُ مْ فُوَّةً وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ, مِنشَىءٍ فِ ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمَا قَدِيرًا ١

وَلَوْيُوَاحِذُ اللّهُ النّاسَ بِمَاكَسَبُواْ مَاتَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبَصِيرًا ١

## سِيْوْرَةُ بِينَنَ

يسَ ٥ وَٱلْقُنْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٢ عَلَىٰ صِرَطِ مُستَقِيرِ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَ قَوْمَا مَّآ أَنذِرَءَابَآ وُهُمْ فَهُ مْغَفِلُونَ ﴾ لَقَدْحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَىٓ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَفِهِمْ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذْقَانِ فَهُمِمُّقُمَحُونَ ﴿ وَجَعَلْنَامِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِ مُسَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِ مُرْسَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ١ وَسَوَآءٌ عَلَيْهِ مْءَ أَنْذَرْتَهُ مُ أَمْلَوْ تُنذِرْهُ وَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلدِّكَرَوَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبُ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَقِ وَأَجْرِكَ رِيمٍ ١ إِنَّا نَحَنُ نَحْيِ ٱلْمَوْتَى وَيَكَ تُبُ مَاقَدَّمُواْ وَءَاثَارَهُمْ مُ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُبِينِ ٥

وَٱضْرِبْ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَافَعَزَّزْنَابِثَالِثِ فَقَالُوٓاْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ﴿ قَالُواْمَا أَنتُمْ إِلَّا بَشَرِّ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ ٱلرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَكَذِبُونَ ١ قَالُوا رَبُّنَايَعَلَمُ إِنَّآ إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ٥ وَمَاعَلَيْنَآ إِلَّا ٱلْبَلَّغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُرْلَبِن لِّرْتَنتَهُواْ لَنَرَجُمَنَّكُمْ وَلَيْمَسَنَّكُمْ مِنَّاعَذَابُ أَلِيهُ ١ قَالُواْطَا مِرُكُرُمَّعَكُمْ أَبِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُم قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَكْقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ٱتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْنَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُمُّهُ تَدُونَ ١ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۞ٓ ۚ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ ۗ عَالِهَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَنُ بِضُرِّ لَاتُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُ مُ شَيَّا وَلَا يُنقِذُونِ ١٤ إِنَّ إِذَا لَّغِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١٤ إِنَّ ءَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ أَدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعَلَمُونَ ١ يَعَاعَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١

الخرء ٢٣ الحداث 1.0 \* وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ عِنْ بَعْدِهِ عِن جُندِمِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١٤ إِن كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُرْ خَلِمِدُونَ ٩ يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادُ مَايَأْتِيهِ مِين رَّسُولِ إِلَّاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ١ أَلَيْرِيرَوْاْكَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُ مِ إِلَيْهِ مِ لَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّذَيْنَامُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُ مُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْنَةُ أَحْيَيْنَهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١٠ وَجَعَلْنَافِيهَاجَنَّنِ مِن نَّخِيلِ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ عَ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِ مُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٥ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُّهَا مِمَّاتُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِ هِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُ مُ ٱلَّيْلُ نَسْلَحُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُ مِمُّظُلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ جَدِي لِمُسْتَقَرِّلُهَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَا لَعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكِ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

وَءَايَةٌ لَّهُ مَ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ مَ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ١ وَخَلَقْنَا لَهُ مِين مِثْلِهِ مَا يَرَكُبُونَ ﴿ وَإِن نَشَأَنْغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ ١ إِلَّارَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَإِذَا قيلَ لَهُمُ أَتَّقُواْ مَابَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّكُمُ لَعَلَّا لَكُمْ وَمَاخَلْفَكُمُ لَعَلَّا لَكُمْ وَمُونَ ٥ وَمَاتَأْتِيهِ مِينَ ءَايَةِ مِنْ ءَايَتِ مِنْ عَايَتِ رَبِهِمْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ١٤ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْيَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِمُ بِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ مَاينظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةَ وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِمُونَ ١ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُرِمِنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ ينسلُونَ ١ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَرْقَدِنَّا هَٰذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِن كَانَتَ إِلَّاصَيْحَةً وَجِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ فَٱلْيُوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْحًا وَلَا يُجِّزُونَ إِلَّامَاكُ نَتُمْ تَعَمَّلُونَ ٥

إِنَّ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴿ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَكِونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَكَهَ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ١٩ سَلَتُ قَوَلًا مِّن زَّبِّ رَّحِيمٍ ١٩ وَأَمْتَنزُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ قَالَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَسَنِي عَادَمَ أَن لَا تَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّينٌ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَاذَاصِرَ إِلَّا مُستَقِيمٌ ﴿ وَلَقَدَ أَضَلَ مِنكُمْ جِيلَاكَيْرَا أَفَامُرَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَاذِهِ عَجَهَ نَمُ ٱلَّتِي كُنتُ مْ تُوعَدُونَ ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُ مْ تَكَفْرُونَ ﴾ ٱلْيَوْمَ نَخْتِهُ عَلَىٰٓ أَفْوَاهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِ مْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَأَسْتَبَقُواْ ٱلصِّرَطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْنَسَاءُ لَمَسَخْنَهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نَّعُكِمْ أُنُكِ عِنْهُ فِي ٱلْخَلْقُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ وَمَاعَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَوَمَايِنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ النَّانِدُرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ اللَّهِ لِيَنْ الْكَفِرِينَ اللَّ

222

أَوَلَرْيَرَوْلُ أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِمَّاعَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامَافَهُ مِلْهَا مَالِكُونَ ﴿ وَذَلَّانَهَا لَهُ مَ فَمِنْهَا رَكُوبُهُ مَ وَمِنْهَا يَأْكُونَ ۞وَلَهُمْ فِيهَامَنَفِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ۞وَأَخَّذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَ اللَّهَ أَلَعَالَهُ مِّر يُنصَرُونَ ﴿ لَاللَّهُ مَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ ﴿ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّانَعَلَمُ مَايُسِرُونَ وَمَايُعَلِنُونَ ۞ أَوَلَهْ بِرَٱلْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقَنَهُ مِن نُطْفَ قِ فَإِذَا هُوَ خَصِيهٌ مُّهِ بِنُّ ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ أَوْقَالَ مَن يُحِي ٱلْعِظَاءَ وَهِيَ رَمِيمٌ ١ قُلْ يُحِينِهَا ٱلَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةً وَهُوَبِكُلِّ خَلْقِ عَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَلَكُمُ مِّنَ ٱلشَّجَرِ ٱلأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ﴿ أُولَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بقَدِرِعَلَىٰ أَن يَخُلُقَ مِثْلَهُ مُرَبَلَىٰ وَهُوَ ٱلْخَلَقُ ٱلْعَلِيمُ إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيَّا أَن يَقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ١ فَسُبْحَنَ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عِمَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ ١

#### بِنَــِ أَللَّهِ ٱلرَّحْيَرِ ٱلرَّحِيدِ مِ

وَٱلصَّلَقَاتِ صَفَّا ۞ فَٱلرَّجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّالِيَاتِ ذِكْرًا ۞ إِنَّ إِلَهَكُوْلُوَحِدُ ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ ١ إِنَّا زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَّاكِ ٥ وَحِفْظَا مِّنَ كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ﴿ لَا لِسَّمَعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ١٠ وُرِ الْمُورِ الْمُورِ عَذَابٌ وَاصِبُ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَنْبَعَهُ رشِهَا بُ ثَاقِبٌ ۞ فَٱسْتَفْتِهِ مِرْأَهُمْ أَشَدُ خَلْقًا أُم مَّنْ خَلَقَنَا ۚ إِنَّا خَلَقَنَاهُم مِّن طِينِ لَّا زِبِ ١ مَنْ عَلَيْ عَبْتَ وَيَسْخَرُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذُكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسَسَخِرُونَ ﴾ وَقَالُوٓاْ إِنْ هَنَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۞ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًا أَءِ نَالَمَبْعُوثُونَ ﴿ أَوَءَ ابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ﴿ قُلْنَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَنَوَيْلَنَا هَنَدَايَوْمُ ٱلدِينِ ٢ هَنَايَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَكَدِّبُونَ ١ \* ٱحْشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَاكَانُواْيِعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْحَجِيمِ ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ مِمَّسَوُلُونَ ١

مد الحرب 10 مَالَكُو لَاتَنَاصَرُونَ ١٠٥ اللَّهُ وَٱلْيَوْمَمُ سَتَسْامُونَ ١٥ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ﴿ قَالُواْ بَلَ لَرَّ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِن سُلَطَلَّنَّ بَلْكُنُتُمْ قَوْمَاطُنِعِينَ ﴿ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَأَ إِنَّا لَذَا بِغُونَ ١ فَأَغْوَيْنَكُمْ إِنَّاكُنَّاغَنُويِنَ ﴿ فَإِنَّهُ مَ يَوْمَدِذِفِ ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اِنَاكَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُكَانُوا إِذَا فِيلَ لَهُ مَ لَا إِلَّهَ إِلَّا أُمَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنَا لَتَارِكُوۤاْءَ الِهَيِّنَا لِشَاعِرِ يَجَنُونِ ١٠ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠ إِنَّكُمْ لَذَابِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّامَاكُنُ تُوتَعْمَلُونَ اللَّعِبَادَ اللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ الْوَلْيَاكَ لَهُمْرِزْقٌ مَعْلُومٌ اللهِ الْمُخْلُومُ اللهِ المُخْلُومُ اللهِ المُخْلُومُ اللهِ اللهِ اللهُ فَوَكِهُ وَهُمِ مُكُرِّمُونَ ﴿ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَبِلِينَ ا يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ ﴿ بَيْضَاءَ لَذَّهِ لِلشَّارِبِينَ الله فيهاغُولُ وَلَاهُمْ عَنْهَايُنزَفُونَ ﴿ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ١ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكُنُونٌ ١ فَأَقْبَلَ بِعَضُهُ مُعَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَالِهُ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿

يَقُولُ أَءِ نَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِقِينَ ﴿ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَهُ لَ أَنتُومٌ طَلِعُونَ ﴿ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْ لَا يَعْمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴿ أَفَمَا نَعَنُ بِمَيْتِينَ ﴾ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحَنُ بِمُعَدِّبِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَامِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُ وسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ فَإِنَّهُ مُرَلًا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِنُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ

ٱلْمُجِيبُونَ۞وَنَجَّيَنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيرِ۞

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتُهُ وَهُمُ ٱلْبَاقِينَ ٥ وَتَرَكَّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ و مِنْ عِبَادِنَاٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ١٠ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ وَلَإِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ رِيقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعَبُدُونَ ﴿ أَيِفْكًا ءَالِهَةَ دُونَ أُسَّهِ تُرِيدُونَ النُّهُ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ فِي فَنَظَرَ نَظْرَةً فِ ٱلنُّجُومِ فِي فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١ فَنَوَلُّواْعَنَّهُ مُدْبِرِينَ ١ فَرَاعَ إِلَى عَالِهَ يَهِمْ فَقَالَ أَلَاتَأْ كُنُونَ ١ مَالَكُرُ لَا تَنطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَبًا بِٱلْيَمِينِ ﴿ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ۞ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ رِبُنْيَكَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴿ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ١ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهَدِينِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ فَبَشَّرْنَهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ ١ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَكُبُنَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّيَ أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْمَاذَا تَرَيْ قَالَ يَنَأْبَتِ ٱفْعَلْمَاتُوْمَرُ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّدِينَ ٥

فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ ولِلْجَبِينِ ﴿ وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَبَإِبْرَهِ يُرُ قَدْ صَدَّ قَتَ ٱلرُّءُ يَأَ إِنَّا كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجَزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّا هَنذَالَهُوَٱلْبَلَتُوُاٱلْمُبِينُ ٥ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيرٍ ٥ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠ سَلَامُ عَلَى إِبْرَهِ بِمَ ١٤ كَذَالِكَ نَجُرِي ٱلْمُحَسِنِينَ ١ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا مُنْ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّا رَنَّهُ بِإِسْحَاقَ نِبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقً وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَامُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ وَنَجَيَّنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَ ٱلْكُرْبِ ٱلْعَظِيرِ ٥ وَنَصَرَّنَاهُمْ فَكَانُواْهُمُ ٱلْغَلِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَبَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ وَتَرَكَعْنَاعَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ﴿ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَـرُونَ ۞إِنَّاكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ۞إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ عَأَلَا تَتَقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بِعَلَا وَيَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ١ اللَّهُ رَبَّكُمْ وَرَبَّءَ ابَايَكُمْ وَلَكَ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا لَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا وَاللَّهُ اللَّالَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّ

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ مَلَمُحْضَرُونَ ١ إِلَّاعِبَادَ أَللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ١ وَتَرَكِّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠ شَسَلَامُ عَلَى إِلْ يَاسِينَ ١ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَإِنَّ لُوطًا لِّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ الَّاعَجُوزَافِ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ ثُمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمُ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ ﴿ وَبِٱلَّيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّا لَيْ الْحَالَا لَعْ فَلُونَ ﴿ وَإِلَّا لَا نَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّا لَا نَعْقِلُونَ ﴾ وإنَّ يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبْقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ٢ فَسَاهَ مَوْفَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ١ فَأَلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ ﴿ فَلُولَا أَنَّهُ رُكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ﴿ لَلِّبَتَ فِي بَطْنِهِ مَ إِلَّى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ ﴿ فَنَبَذْنَهُ بِٱلْعَرَآءِ وَهُوسَقِيرٌ ١٠ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ مِانَّةِ أَلْفٍ أَقِ يَزِيدُونَ۞فَامَنُواْفَمَتَّعَنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ۞فَٱسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِكَ ٱلْبَنَاتُ وَلَهُ وُٱلْبَنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَهِكَةَ إِنَاثَا وَهُمْ مَنْ هِدُونَ فِأَلَّ إِنَّهُ مِينَ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ فَوَلَونَ فَوَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُ مُرْلَكَ لِبُونَ ﴿ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ﴾

الخِرْءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ مَالَكُوْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمْلِكُو سُلْطَنَّ مُّهِنَّ ١ فَأْتُواْ بِكِتَابِكُمُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ وَجَعَلُواْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِتَّةِ نَسَبَأُ وَلَقَدْعَلِمَتِ ٱلْجِنَّةُ إِنَّهُ مُ لَمُحْضَرُونَ ١ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَإِنَّاكُمُ وَمَا تَعَبُدُونَ ١ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بِفَنْتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوَصَالِ ٱلْجَحِيرِ ﴿ وَمَامِنَّا إِلَّا لَهُ رِمَقَامٌ مَّعَلُومٌ ١ وَإِنَّالَنَحْنُ الصَّافُّونَ ١ وَإِنَّالَنَحْنُ الْمُسَيِّحُونَ ان كَانُواْلِيَقُولُونَ الْوَأَنَّ عِندَنَاذِكُرًا مِنَ ٱلْأُوَّلِينَ الْأَكْتَا عِبَادَٱللَّهِٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ فَكَفَرُواْ بِهِ عَامَوْنَ ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّهُ مُرَافَهُمُ ٱلْمَنْصُورُونَ ﴿ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ ٱلْغَلِبُونَ ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُ مُحَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أَفِيعَذَا إِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتَوَلَّ عَنْهُ مْرَحَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ١ شَبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِهُونَ ﴿ وَسَلَكُمْ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ وَٱلْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ ٩

#### 

صَّ وَٱلْقُرْءَ انِ ذِي ٱلذِّكْرِ ۞ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةِ وَشِقَاقٍ۞ كَوْأَهْلَكْنَامِن قَبَلِهِ مِمِن قَرْنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجِبُوٓاْ أَنجَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّووَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلْذَاسَحِرُكَذَّابُ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَ ٱلْحَاوَحِدَّأَ إِنَّ هَذَا لَشَىّ مُعُجَابٌ ﴿ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى ٓءَ الِهَيْكُمُ ۚ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ١ مَاسَمِعْنَابِهَاذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا ٱخْتِلَقُ ۞ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنْ بَيْنِنَا بَلْهُ مَرْفِي شَاتِي مِن ذِكْرِي بَل لَّمَا يَذُوقُواْ عَذَابٍ اللهُ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَجْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ أَمْ لَهُ مِمُّلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ أَفَلْيَرْتَكُواْفِي ٱلْأَسْبَبِ ٢٠٠٠ مَّاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُ مَ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ دُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لَتِكَةً أُوْلَتِكَ ٱلْأَخْزَابُ ﴿إِن كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ٥ وَمَا يَنظُرُهَ وَلَا عِ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقِ ٥ وَقَالُواْرَبَّنَا عَجِل لَّنَاقِطَنَا فَبَلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ٥

ٱصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَٱذْكُرْعَبْدَنَادَاوُودَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ ١٠ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ ويُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ﴿ وَٱلطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأَوَّابُ ﴿ وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْحِكْمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ١ \* وَهَلَ أَتَىٰكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ١ إِذْ دَخَلُواْ عَلَىٰ دَاوُرِدَ فَفَرِعَ مِنْهُمَّ قَالُواْ لَا تَحَفَّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَاعَلَى بَعْضِ فَأَعْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَلَا تُشْطِط وَأَهْدِ نَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِ ٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَٰذَٱأَخِي لَهُ رِيْسَةٌ وَيِسْعُونَ نَعْبَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزِّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ٢ قَالَ لَقَدَّظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعَيَتِكَ إِلَى نِعَاجِدُّ عَوَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَلَةِ لَيَبَغِي بَغَضُهُ مْ عَلَىٰ بَغَضِ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقِلِيلٌ مَّاهُرُ وَظَنَّ دَاوُرِدُ أَنَّمَافَتَنَّهُ فَأَسْتَغْفَرَرَبَّهُ وَخَرَّرَاكِكَا وَأَنَابَ ا فَغَفَرْنَا لَهُ وَذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ رِعِندَنَا لَزُلْفَى وَجُسْنَ مَعَابٍ يَندَاوُرِدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَانسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ ٥

201

وَمَاخَلَقَنَ ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِيِّنَهُمَابَطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمْ نَجَعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِكَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ﴿ كِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِيَدَبَرُوٓا عَايَدِهِ وَلِيَ مَذَكَّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَيِ ١ وَوَهَبْنَالِدَاوُدَسُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ الْهُ إِذْ غُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلِّجِيَادُ اللَّهِ فَقَالَ إِنِّ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَتِي حَتَّى قَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ﴿ رُدُّ وَهَاعَلَىٓ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَاسُ لَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيتهِ عِصَدَا ثُرُّ أَنَابَ اللهُ قَالَ رَبَّ أَغْفِرُ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبُغِي لِأَحَدِمِنَ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَابُ ١ فَسَخَّرْنَالَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عِرُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿ وَٱلشَّيَطِينَ كُلِّ بَنَّاءِ وَغَوَّاصِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَٰذَا عَطَآؤُنَافَأُمْنُنَ أَوۡ أَمۡسِكَ بِغَيۡرِحِسَابِ۞وَإِنَّلَهُۥعِندَنَالَزُلْفَى وَحُسۡنَ مَعَابِ ۞ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَنُ يِنُصِّبِ وَعَذَابٍ ١ أَرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَاذَامُغْتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابُ ١

وَوَهَبْنَالَهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مِمَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَا وَذِكْرَىٰ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغَتَا فَأُضْرِبِ يِهِ ء وَلَا تَحَنَثُ إِنَّا وَجَدْنَهُ صَابِرَأْ يَعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابٌ ﴿ وَٱذْكُرُ عِبَدَنَآ إِبْرَهِ بِرَوَ إِسْحَقَ وَيَعَقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَيْرِ ﴿ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ۗ وَإِنَّهُ مْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلۡيَسَعَ وَذَا ٱلۡكِفَلِّ وَكُلُّ مِنَ ٱلۡأَخْيَارِ ﴿ هَٰذَاذِكُر ۗ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسۡنَ مَعَابِ ١ جَنَّتِ عَدْنِ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَثُوَابُ ١ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَابِ ١٠ \* وَعِندَهُ مُقَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ أَثْرَابُ ١ هَاذَامَاتُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١ إِنَّ هَاذَا لَرِزْقُنَامَالَهُ مِن نَفَادٍ ﴿ هَذَأُ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّمَابٍ ٥ جَهَنَّرَيَصَلَوْنَهَا فَيِئْسَ ٱلْمِهَادُ ١ هَاذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ١ وَءَاخَرُمِن شَحَلِهِ } أَزْوَجُ هَاذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمُّمَّعَكُمْ لَامَرْجَبَّابِهِمْ إِنَّهُ مُصَالُواْ ٱلتَّارِ ﴿ قَالُواْ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْجَبًا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمَتُمُوهُ لَنَّأَ فَبَيْسَ ٱلْقَدَارُ ١ قَالُواْ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَاهَ ذَا فَزِدْهُ عَذَا بَاضِعْفَا فِي ٱلتَّارِ ٥

وَقَالُواْمَالَنَالَانَرَيْ رِجَالَاكُنَّانَعُدُهُم مِنَ ٱلْأَشْرَارِ اللَّهُ أَتَّخَذْنَهُمْ سِخْرِيًّا أُمِّ زَاغَتْ عَنْهُ مُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلنَّارِ ١ قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّاللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ١ رَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِيَّنَهُ مَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ﴿ قُلْهُ وَنَبَؤُلُ عَظِيرُ ١ أَنتُرْعَنْهُ مُعْرِضُونَ ١ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١ رَبُّكَ لِلْمَلَنِّيكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوِّيتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِيكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١ إِلَّا إِبْلِيسَ أَسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَيْفِرِينَ ﴿ قَالَ يَّ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْرُثَتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا ْخَيْرٌ مِنْهُ خَلَقَتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ ومِنطِينٍ ٩ قَالَ فَأُخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ اللهُ قَالَ رَبِّ فَأَنظِ رَنِيَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اللَّهَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴾ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُويَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُ مُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

الجُرْءُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ الْمُورِيَّةِ الزُّمْسِيرِ

قَالَ فَالْخَقُ وَالْخَقَ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمِ مِنْكَ وَمِمَّنَ بَعَكَ مِنْهُمَ قَالَ فَالْخَقُ وَالْخَقَ أَقُولُ ﴿ لَا مَا لَمُتَكَلِفِينَ الْمُتَكِلِفِينَ الْمُتَكِلِفِينَ الْمُتَكِلِفِينَ الْمُتَكِلِفِينَ الْمُتَكِلِفِينَ الْمُتَكِلِفِينَ الْمُتَكِلِفِينَ الْمُتَكِلِفِينَ اللَّهُ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ وَبَعْدَ حِينٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللللَّاللَّهُ الللللَّاللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّاللَّا اللللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّاللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللل

# سَنُورَةُ النَّامِرُ اللَّهُ النَّامِرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ اللَّهِ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصَالَّهُ ٱلدِّينَ ١ أَلَا بِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِيٓ آءَ مَانَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىۤ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ ﴿ لَوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلِدًا لَّاصْطَفَىٰ مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ وَهُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ ا خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَكَكَ ٱلنَّهَارِ وَيُكُورُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلْيَلِّ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَمَّى أَلَاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَقَارُ ٥

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ خَلْقَامِنْ بَعَدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَتِ ثَلَثِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُولَهُ ٱلْمُلَكُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّاهُوَّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ۞ إِن تَكْفُورُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُو ۗ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُرُّ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخْرَيْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرَجِعُكُمُ فَيُنَيِّثُكُرُ بِمَاكُنتُرْتَعْمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ « وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ صُرُّدِ عَارَبَهُ ومُنِيبًا إِلَيْهِ ثُرَّاإِذَا خَوَّلَهُ رِنعْمَةُ مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ أَ إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادَا لِيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ عَلَى مَتَعَ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ المَّأَمِّنْ هُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلْيَولِسَاجِدَا وَقَايِمَا يَخَذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِّهِ عُلَى اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايِعَلَمُونَ إِنَّمَا يَنَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ١ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُوٰارَتِكُورُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَ احَسَنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُولَقَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِجِسَابٍ

قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُغْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّيَ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ عَالَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِ مْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَاذَالِكَ هُوَالْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَهُ مِينَ فَوْقِهِ مَظْلَلٌ مِنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِ مُظْلَلٌ ذَالِكَ يُحَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَيَعِبَادِ فَأَتَّقُونِ ١ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلْغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَهُمُ ٱلْبُشْرَى فَبَشِيرْعِبَادِ ١ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَانِهُ مُ ٱللَّهُ وَأُوْلَيْكَ هُمْ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ١ أَفَمَرْ حَقَّ عَلَيْهِ كِلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْرَبَّهُ مَلْهُ مَغُرَفٌ مِن فَوقِهَاغُرَفٌ مَّبَينِيَّةٌ تَجَرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ ۞ ٱلرَّتَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَلَكُهُ ويَنكِبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرَّا يُغْرِجُ بِهِ عِزَرْعَا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ وَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكُهُ مُضْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذَكَ لَذَكَرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ١

أَفَمَن شَرَحَ أَلَّهُ صَدْرَهُ وِللْإِسْلَمِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِ مِّن رَّبِهِ ۗ فُوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِين ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ فِي ضَلَالِ مُبِينٍ ٢ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَامُّ تَشَابِهَا مَّثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُ مَرْثُمَّ تَلِينِ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكِرُ اللَّهِ ۚ ذَالِكَ هُدَى اللَّهِ يَهَدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ أَلَّهُ فَمَالَهُ وِمِنْ هَادٍ ١ أُفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ عُسُوعَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ۚ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُتُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَا قَهُ مُ ٱللَّهُ ٱلْخِزَى فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكَّ بِرُلُوكَانُواْ يَعَلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْضَرَيْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَعَلَّهُ مْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوجٍ لَعَلَّهُ مْ يَتَقُونَ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلَا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِمتُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِهَ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلِّ أَكْثَرُ فُهُرَ لَا يَعَامُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ١ ثُمَّ إِنَّكُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُو تَخْتَصِمُونَ ١

مِن دونِ اللهِ إِن ارادين الله بِطهرِ هل هن كتيفت ضُرِهِ الله إِن ارادين الله بِطهرِ هل هن كت رَحْمَتِهُ ع ضُرِهِ عَأْقُ أَرَادَ فِي بِرَحْمَةِ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهُ عَ قُلْ حَسْبِيَ اللّهُ عَلَيْهِ بِتَوَكِّلُ الْمُتَوَسِّعِلُونَ ﴿ قُلْ يَنَوْمِ

أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَةِ كُمْ إِنِّي عَلِمِلٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥

مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيهُ

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِ لَهِ عُومَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ اللهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسِ حِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَمَّ فَيُمْسِكُ ٱلَّتِي فَضَيْ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَيْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِّ النَّخَذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَآءً قُلْ أَوَلَوْكَانُواْ لَايَمْلِكُونَ شَيْءَاوَلَايَعْقِلُونَ ﴿ قُلُ لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ أَلِلَّهُ وَحْدَهُ ٱلشَّمَأُزَّتَ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ الْأَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قُلُ ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لِلْأَفْتَدَوْا بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ وَبَدَالَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَرْيَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ ع يَسْتَهَرْءُونَ ١ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَاتُمَ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّاقًالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ وَكَلَيْعِلْمِ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِينَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَدْقَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أُغَنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ١٠٥ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَنَوُلَآءِ سَيُصِيبُهُ رَسَيِّاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِفَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٩ قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينِ أَسْرَفُواْ عَلَىۤ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْسَطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُواْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَٱتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أَنزِلَ إِلَيْكُم مِن زَيِكُم مِن قَبْلِ أَن يَأْتِكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُ مْ لَا تَشْعُرُونَ فَأَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسَرَتَى عَلَىٰ مَافَرَطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّحِرِينَ ٥

الحُزْءُ الرَّامِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُ

سُورَةُ الزُّمَــرِ

أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَننِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَـعُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَأَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ بَلَىٰ قَدْ جَاءَتْكَ ءَايَنِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَٱسْتَكْبَرَتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْعَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُ مُ مُّسُودًةً أَلَيْسَ فِي جَهَنَّرَ مَثْوَى لِلْمُتَكِّبِينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ بِمَفَازَتِهِ مَلَايَمَتُهُ وُٱلسُّوَّهُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ أَلَّهُ خَلِقُ كُلِ شَيْءً وَهُوَعَلَىٰ كُلِ شَىْءِ وَكِيلٌ ﴿ لَّهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْإَرْضِ وَٱلْآرِينَ كَفَرُواْبِكَايِكِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيمُ وِنَ ﴿ قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِتَ أَعْبُدُأَيُّهَا ٱلجَيْهِ لُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوجِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا فَبَضَتُهُ رِبُومَ ٱلْقِيدَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مَطُويَّتُ بِيَمِينِهُ مُ سُبِّحَنْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَبُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظَلَّمُونَ ﴿ وَوُفِينَتُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٢ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِلَىٰ جَهَنَّوَ رُمَرًّا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَ بُهَا وَقَالَ لَهُ مْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَنِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَاْ قَالُواْ بَكَن وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ الله قِيلَ أَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَ خَرِخَالِدِينَ فِيهَا فَيِ مَسْمَثُوى ٱلْمُتَكِينَ ١ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْارَيَّهُمْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمَرًّاحَتَّىٓ إِذَاجَآ وُهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامُ عَلَيْكُمْ عِلْبُتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ، وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآءٌ فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١

### ٤

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ عَافِر ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُ مَ فِي ٱلْبِلَادِ ٢ كَذَّبَتْ قَبْلَهُ مْ فَوْمُ نُوْجٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعَدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَاخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابٍ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ حَقَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ١ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلُهُ, يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَيِّهِ مْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَيِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيرِ ٥

الجرَّءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ الرَّفِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ الرَّفِي اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ الرَّفِقِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ الرَّفِقِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَالْعِشْرُونَ الرَّفِقِ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَلَيْعِيْرُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلَيْعِيْرُونَ اللَّهِ وَلَيْعِيْرُونَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَلَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالِي اللَّالِي الللَّهِ وَاللَّالِي وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّالل

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُ مْجَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدِثَّهُ مْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَدُرِيَّتِيهِمْ إِنَّكَ أَنَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّ التَّوْصَ تَقِ ٱلسَّيِّ اتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَجِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُمِن مَّقْتِ كُرُ أَنفُسَكُمْ إِذْتُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكْفُرُونَ ﴿ قَالُواْرَبَّنَاۤ أَمَتَنَا أَثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا أَثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَىٰخُرُوجِ مِن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكَ بِهِ عَنُوْمِنُواْ فَأَلَّحُ مُلِلَّهِ ٱلْعَلِيِّ ٱلْكَيِيرِ ﴿ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُو عَالِكِيهِ وَيُنَزِّلُ لَكُوْمِنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقَا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكِرِهَ ٱلْكِيْفِرُونِ ﴿ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَيْمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ فَيَوْمَهُم بَدِرْ وُنَّ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُ مَرْضَى أُلِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْمُؤَمِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ٱلْيَوْمَ تَجْزَيٰ كُلُنفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوَمَ ٱلْآزِفَ فِي إِذِ ٱلْقُلُوبُ لدَى ٱلْحَنَاجِرِكَظِمِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ١٤ يَعَلَمُ خَابِئَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَاتُخْفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ - لَا يَقَضُونَ بِشَيْءً إِنَّ أَلَّهَ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مُومَاكَانَ لَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانَت تَأْيِيهِ مْرُسُلُهُم بِٱلْبَيِنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَ لْنَامُوسَىٰ بِعَايَنِنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ١ ﴿ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْسَلِحِرِّكَذَّابٌ ﴿فَلَمَّاجَاءَهُم بِٱلْحَقِّمِنْ عِندِنَاقَالُواْ أَقْتُلُواْ أَبِّنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمْ وَمَاكِيْدُ ٱلْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ١

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقْتُلُمُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ ۚ إِنِّي آَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِلَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَٰنَهُ وَأَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَـ قُولَ رَقِت ٱللَّهُ وَقَدَ جَآءَ كُم بِٱلْبَيِنَاتِ مِن رَّ بِكُوْرَان يَكُ كَذِبَافَعَ لَيْهِ كَذِبُهُ أَ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ١٠٠٠ فَوَمِ لَكُمُ ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِن جَاءَنَأْقَالَ فِرْعَوْنُ مَآأُرِيكُمْ إِلَّامَآأُرَيْ وَمَآأَهُدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ ٱلْرَشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِنْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِنْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمَّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ ١ وَيَنْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمِ أَوْ وَمَن يُضَيِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ, مِنْ هَادِ ١

وَلَقَدْجَاءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِيِّ مِّمَاجَاءَ كُم بِهِ عَجَيِّ إِذَاهَلَكَ قُلْتُ مِ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ ، رَسُولًا حَكَذَ لِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ١٤ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِعَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنَاهُمْرِ حَكِبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُواْ ٱكَذَٰ لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ قُلْبٍ مُتَكَيِّرِ جَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَكُمَنُ أَبْنِ لِي صَرْحًا لَعَ لِيَ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَابِ ﴿ أَسْبَابِ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىۤ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُۥ كَذِبَّأَ وَكَذَاكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلُ وَمَاكِيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّافِي تَبَابٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَكُوْمِ أُتَّبِعُونِ أُهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ يَكُوْمِ إِنَّمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَامَتَاءٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَادِ ٥ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَيَ إِلَّامِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرِأُوۤ أَنْثَىٰ وَهُوَمُؤۡمِنُ فَأُوۡلَيۡمِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِجِسَابٍ ٥

جورث ۱۸

\* وَيَنْقَوْمِ مَالِيَّ أَدَّعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ اللهُ تَدْعُونَنِي لِأَحْفُرَ بِٱللَّهِ وَأَثْمَرِكَ بِهِ عَمَالَيْسَ لِي بِهِ عَالَيْسَ لِي بِهِ ع عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ﴿ لَا جَرَهَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَلَّهُ, دَعْوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ الله فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفَوَضُ أَمْرِيَ إِلَى ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيَّاتِ مَا مَكُرُولُ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّهُ ٱلْعَذَابِ ١٤ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَيشِيّاً وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا عَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلصُّعَفَاتُوا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ إِنَّاكُمُ تَبَعَافَهَلَ أَنتُ مِمُّغَنُونَ عَنَّانصِيبًا مِن ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبُرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْرَبَكُمْ يُخَفِّفْ عَنَايَوْمَامِنَ ٱلْعَذَابِ ١

قَالُوٓاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُ مَرْسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَاتِّ قَالُواْبَلَىٰ قَالُواْ فَأَدْعُواْ وَمَادُعَنَوُا ٱلْكَيْفِرِينَ إِلَّا فِيضَلَا ٥ إِنَّالْنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعَذِرَتُهُمَّ وَلَهُ مُ ٱللَّغَنَةُ وَلَهُ مْسُوَّهُ ٱلدَّارِ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَابَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ ٱلْكِتَابَ ﴿ هُدَى وَذِكَرَىٰ لِأَوْلِى ٱلْأَلْبَابِ ۞ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَيَحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَ مِنْ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِدُ لُونَ فِي عَايَدِ ٱللَّهِ يغترسُلُطُنِ أَتَنهُمْ إِن فِ صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَحَلَقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَحْبَرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِيَّ أَكُثْرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَمُونَ ٥ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِى إِنَّ قَلِيلًا مَّا لَتَذَكَّرُونَ ٥

الجُرْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْمُورَةُ عُدِيدٍ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَابِيَّةٌ لَارَبْ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونَ أَسْتَجِبْ لَكُمُّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ ۞ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلَّذِي كَعَلَ لَكُ مُ ٱلَّيْلَ لِلْسَّكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ذَلِكُ مُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِشَىءِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوِّ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ أَسَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَآءَ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَرَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَالِكُ مُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُّ فَتَكَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ هُوَالْحَيُّ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ۗ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّى الْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّى الْعَالَمِينَ ﴿ نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّا جَآءَنِي ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿

£VS

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓ أَشُدَّكُ مِثْمَ لِتَكُونُواْ شُيُوخًا وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوٓا أَجَلَا مُسَمَّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١ هُوَٱلَّذِي يُحْيِءُ وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَالَى ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّ يُصْرَفُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْحِتْبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ عِرُسُلَنَّا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١ إِذِ ٱلْأَغْلَلُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّلَاسِ لُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ﴿ ثُمَّ قِيلَ لَهُ مَ أَيْنَ مَاكُنُتُمْ تُشْرِكُونَ ١ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ أُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِ الْكَافِرِينَ ١ ذَالِكُم بِمَاكُنتُمْ تَقْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمُ تَمْرَحُونَ ١٥ أَدْخُلُوا أَبُوبَ جَهَنَّرَخَالدِينَ فِيهَا فَيِشَمَتُوك ٱلْمُتَكِيِّرِينَ ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقِّ فَإِمَّا نُرِيَّنَكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَ نَكَ فَإِلَيْ مَا يُرْجَعُونَ ٥

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَارُسُلَامِّن قَبْلِكَ مِنْهُ مِ مَن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكُ وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ أَلَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُ مُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تَحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَفَأَى ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ۞أَفَلَرْيَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُرْكَانُوٓا أَكْثَرَ مِنْهُ مُ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّا جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِنَّ ٱلْعِلْيروَحَاقَ بِهِمِمَّاكَانُواْ بِهِءيَسْتَهْزِءُونَ ﴿ فَالْمَارَأُوُّا بَأْسَنَا قَالُوّاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَ فَرَنَا بِمَاكُنَّا بِهِ ء مُشْرِكِينَ ١ فَكُم يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأُوْ أَبَأْسَنَّا سُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ ٥

## ڛٚۏڮۊؙؗڣؙڝؚ۫ڶڬؾٚ

#### 

حمّ ۞ تَنزِيلٌ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ كِتَابٌ فُصِلَتَ ءَايَنتُهُ و قُرْءَانًا عَرَبِيَّا لِلْقَوْمِ يَعَلَمُونَ ۞ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكَثَرُهُمْ فَهُ مَ لَا يَسَمَعُونَ ١ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِيٓءَاذَانِنَا وَقُرُومِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَأَعْمَلْ إِنَّنَا عَلِمِلُونَ اللهُ عُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِنْلُكُ مِ فَكُمْ يُوحَى إِلَّى أَنَّمَا إِلَهُ كُو إِلَهٌ وَحِدٌ فَاسْتَقِيمُوٓاْ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلُ لِلْمُشْرِكِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ لَايُؤْتُونَ ٱلرَّكَوْةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُرَكَيفِرُونَ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ لَهُ مُ أَجْرُ غَيْرُمَمْنُونِ ١٠ \* قُلْ أَيِنَّكُمُ لَتَكُفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَيَجْعَلُونَ لَهُ وَأَندَادًا ذَالِكَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينِ ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي مِن فَوْقِهَا وَبَدَرُكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَهِ أَيَّامِ سَوَآءً لِلسَّابِلِينَ ۞ ثُمَّ ٱسْمَوَىٰ إِلَى ٱلسَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱنَّتِيَا طَوْعًا أَوْكَرْهَا قَالَتَا أَتَيْنَا طَآبِعِينَ ٥

فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءٍ أُمَّرَهَأُ وَزَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَايِمَصَابِيحَ وَحِفْظَأْذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَنِيزِ ٱلْعَلِيمِ ١ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنذَرْتُكُمُ صَلِعِقَةً مِثْلَ صَلِعِقَةٍ عَادِوَتَمُودَ ١ خَلِفهِ مَ أَلَّا تَعَبُدُ وَأَ إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَا يِكُةً فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ١ فَأَمَّا عَادٌ فَأُسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْمَنْ أَشَدُّ مِنَاقُوَّةً أَوَلَمْ بِعَرُواْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُ مُرهُوَأَشَدُّ مِنْهُ مَرْفُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايِنِينَا يَجَحَدُونَ ٥ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ رِيحَاصَرْصَرَافِي أَيَّامِ خِيسَاتِ لِنُدِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَّا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَكَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ ١ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَهُ مِ فَأَسْتَحَبُواْ ٱلْعَمَاعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُ مِ صَنِعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ۅٙڹَحَيَنَاٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَتَقُونَ۞وَيَوْمَ يُحْتَنَرُاْعَدَآءُاللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِ فَهُ مْ يُوزَعُونَ ﴿ حَتَّى إِذَا مَاجَآءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمُ عَلَيْتَ الْقَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُم أَوَلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَمَاكُنتُمْ تَسْتَيرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُوْ سَمْعُكُو وَلَا أَبْصَدْكُو وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِين ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعَلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٥ وَذَالِكُو ظَنَّكُو ٱلَّذِي ظَنَتُم بِرَيِّكُ مُ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُمَنُوكَ لَهُمُّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُ مْفُرَنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِ مْ وَمَاخَلْفَهُ مْ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِّمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِينَ ٱلْجِنَ وَٱلْإِنسُ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَلِيرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُوْ تَغْلِبُونَ ﴿ فَلَنَّذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ أَسُوأَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهِ ٱلنَّارُّلَهُ مِّ فِيهَا دَارُٱلْخُلْدِ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ بِعَايَلِيْنَا يَجْحَدُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَآ أَرِنَاٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَتَمِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَيْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُ مِرْفُوعَدُونَ ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي ٱلْخَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ ﴿ نُزُلَامِنْ غَفُورِ رَّحِيمِ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْنَوِي ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَذَوَةً كُالَّا أَلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَذَوَةً كُالَّةً وَلِيُّ حَمِيهٌ ١ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنْهَا إِلَّاذُوحَظِّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَيْ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ اَلْتِهِ ٱلْيَـلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّـمْسُ وَٱلْقَـمَرُ لَاتَسْجُدُواْلِلسَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ بِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسْتَحْبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَيِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَّعَمُونَ ١٠٥

يَجْذَا

وَمِنْ ءَاينيهِ ءَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَتۡ وَرَبَتْ إِنَّ ٱلَّذِيّ أَحْيَاهَالَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡقِيَّ إِنَّهُۥعَلَىٰ كُلُشِّيٓءٍ قَدِيرٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ءَايَتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفَهَن يُلْقَىٰ فِي ٱلنَّارِ خَيْرٌ أَمِقَن يَأْتِيٓ ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَدَةُ ٱعْمَلُواْمَاشِئْتُمُ إِنَّهُ رِبِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكْرِلَمَّا جَاءَهُمَّ وَإِنَّهُ وَلَكِتَبُّ عَزِيزٌ ١ ﴿ لَا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنْ خَلْفِيَّةُ عَنَزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ ٩ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْءَ انَّا أَعْجَمِيَّا لَقَالُواْ لُولًا فُصِّلَتْ ءَايَئُهُ وَ ءَ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيُّ قُلْهُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْهُدَى وَشِفَآةٌ وَٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَى أَوْلَى إِلَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ۞ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّبِّكَ لَقُضِي بَيْنَهُ مُوْوَإِنَّهُ مُلِّفِي شَاقِي مِّنْهُ مُرِيبٍ ٥ مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهُ أَء وَمَنَ أَسَآءَ فَعَلَيْهَ أُومَارَبُكَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ١

الجرء 10 العرب 11

\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَاتَخَرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَاتَخْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَوَوَمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُوٓاْءَاذَنَّكَ مَامِنَّامِن شَهِيدٍ ١٥ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُ مِقِن مَّحِيصٍ ١ لَايسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ ١ وَلَينَ أَذَ قُنْهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّمَّهُ لَيَقُولَنَّ هَنَذَا لِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسِّنَي فَلَنُنَتِ مَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَعَا بِحَانِهِ فِي وَإِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ اللهُ قُلُ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَعَرْتُم بِهِ عَلَيْ اللَّهِ ثُمَّ كَعَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ١ سَنُرِيهِ مَ اَيَكِينَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ مْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُ مَّ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَرْ يَكْفِ بِرَيِكَ أَنَّهُ مَكَلَ كَالَ مَنَى عِشْهِ يَدُّ ١ إِنَّهُ مُ فِي مِرْيَهُ مِن لِقَاءَ رَبِيهِ مُّ أَلَا إِنَّهُ رِبِكُلِ شَيْءِ مُحِيظُ ١

## ٩

#### 

حمّ ٢ عَسَقَ ٢ كَذَالِكَ يُوحِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ لَهُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيرُ ١٤ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُيَّتَفَظِّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَنَيِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمّدِ رَبِّهِ مْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضُّ أَلَا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيهُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ أَوْلِيَا ٓ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِ مْ وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بُوكِيلِ و و كَذَاكِ أَوْ حَيْنَآ إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجَمْعِ لَارَيْبَ فِيدُ فَرِيقٌ فِي ٱلْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ۞ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُ مِّ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُمَن يَشَآءُ فِي رَجْمَتِهُ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُ مِين وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ۞ أَمِر ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَأَوْلِيَآءً فَٱللَّهُ هُوَٱلْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِ ٱلْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٥ وَمَا ٱخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى ٱللَّهُ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ أَنِيبُ ٥

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُ مِينَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ أَزْوَجَايِذُ رَؤُكُمْ فِيجُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عِشَيْ أُوهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ١٠٠٠ ﴿ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيهُ ١٠٠٠ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ عَنُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهِ وَإِبْرَهِ بِهَ وَمُوسَى وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَاتَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبْرُعَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَاتَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللَّهُ يَجْتَبَيَ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُواْ إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلُوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَيِكَ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى لَقُصٰى بَيْنَهُ مُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِيُّواْ ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِقِ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿ فَالِذَالِكَ فَٱدْغُ وَٱسْتَقِهُ حَكَمَا أَمِرُبَّ وَلَاتَنَبِعُ أَهْوَاءَ هُمَّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كَتَبُّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمُّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمُ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ أَلِلَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٥

848

وَٱلَّذِينَ يُحَآجُونَ فِي ٱللَّهِ مِنَ بَعْدِ مَاٱسۡتُجِيبَ لَهُ وحُجَّتُهُمْ دَاحِضَةُ عِندَرَتِهِ مَ وَعَلَيْهِ مَعَضَبٌ وَلَهُ مَعَذَابٌ شَدِيدُ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتُ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَّا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَاٱلْحُقُّ أَلَا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَا بَعِيدٍ ٥ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَاءٌ وَهُوَ ٱلْقَوِيُ ٱلْعَزِيزُ ان يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدَلَهُ وفي حَرْثِهُ وَمَن كَانَ بُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَانُؤَيِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴾ أَمْرَلَهُمْ شُرَكَ وَأُلْشَرَعُواْ لَهُم مِنَ ٱلدِّينِ مَالَرْيَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلَاكِلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمَّرُّ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُ مَعَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ تَرَى ٱلظَّلِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُواْ وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمٌّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجُنَّاتِ لَهُم مَّايَشَاءُ ونَ عِندَرَبِّهِ مَّ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَصْلُ ٱلْكَبِيرُ ١

FAS

فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَكُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ٥

وَمِنْءَ ايَنتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىٰ إِن يَشَأَيْسُكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِكُلِّ صَبَّارِشَّكُورٍ اللهُ أُوبِقَهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعَفُ عَن كَيْيرِ ﴿ وَيَعَلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنِيَامَالَهُ مِن تَجِيصٍ فَمَا أُوبِيتُم مِن شَيْءِ فَمَا كُو ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرِ ٱلْإِثْرِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْهُمْ يَعْفِرُونَ ١٠٥ أَلَذِينَ ٱسْتَجَابُواْلِرَبِهِ مْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّالُوةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُرْيَنتَصِرُونَ ١ وَجَزَرَوُا السَيِئَةِ سَيِئَةٌ مِثْلُهَمَّ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ مَكَلَ ٱللَّهَ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَلَمَنِ ٱلتَّصَرَ بَعْدَظُلْمِهِ عَفَانُوْلَيِكَ مَاعَلَيْهِ مِين سَبِيلِ ﴿ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقُّ أَوْلَتِمِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِر ٱلْأُمُّورِ ﴿ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن وَلِي مِنْ بَعْدِ فَي وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِّمِن سَبِيلِ ٥

وَتَرَاهُ مِنْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُ مْ وَأَهْلِيهِ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلاَ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ في عَذَابِ مُقِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ لَهُ مِينَ أُولِيّاءَ يَنَصُرُونَهُ م يِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضْلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن سَبِيل ﴿ ٱلسَّتَجِيبُواْ لِرَبِيكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْنِي يَوْمُ لَلْا مَرَدَّ لَهُ مِنَ ٱللَّهُ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيوَمَ إِذِ وَمَالَكُ مِمِّن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُرحَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنْسَنَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَأَ وَإِن تُصِبْهُ مُ سَيِّئَةٌ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيهِ مِنْ إِنَّ ٱلْإِنْسَنَ كَفُورٌ ﴿ يَلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنْثَا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ﴿ أَوْبُرَوِّجُهُ مِرْدُ كُرَانَا وَإِنكَا وَيَجْعَلُمَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿ \* وَمَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآي جِحَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ عَايَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيرٌ ٥

وَكَذَاكَ أُوْحَيْنَا إِلَيْكُ رُوحًامِنْ أَمْرِنَا مَاكُنت نَدْرِى مَا ٱلْكِتَبُ وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلِكِن جَعَلْنَهُ وُرًا نَهْدِى بِهِ عَن نَشَاءُ مِنْ عِادِنَا وَإِنّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيدٍ ﴿ صِرَطِ ٱللّهِ ٱلّذِى لَهُ وَ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلاّ إِلَى ٱللّهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿

# 

بِنْ \_\_\_\_\_ أَللَّهِ الرَّحْيِ الرَّجِي \_\_\_\_

حم ﴿ وَالْحِتْبِ الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْهَ نَاعَرِيتًا لَعَلَيْ الْمُبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ وَقِ أَمِر الْحِتْبِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَدِيمُ وَقَالُونَ ﴿ وَإِنَّهُ وَقِ أَمِر الْحَيْرَ الْمُحْتِبِ لَدَيْنَا لَعَلَيْ حَدِيمُ ﴿ وَالْمَا أَنْ الْمُحْتَبِ لَا كَانُوا لِيعِيمُ وَ وَكَمْ الدِكْرَ صَفْحًا اللّه وَ اللّهُ وَالدَّيْ اللّهُ اللّهُ وَالْمَا اللّهُ وَالدَّيْ وَاللّهُ اللّهُ وَالدَّيْ اللّهُ اللّهُ وَالدَّيْ اللّهُ اللّهُ وَالدَّيْنِ اللّهُ اللّهُ وَالدَّيْ اللّهُ اللّهُ وَالدَّيْ وَالدَّيْنِ اللّهُ اللّهُ وَالدَّيْ اللّهُ وَالدَّيْنَ اللّهُ وَالدَّيْنَ اللّهُ وَالدَّيْنَ اللّهُ وَاللّهُ وَالدَّيْنَ اللّهُ وَالدَّيْنَ اللّهُ وَالدَّيْنَ وَاللّهُ وَالدَّيْنَ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالل

سُورَةُ الرُّخْرُفِ

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً بِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ ء بَلْدَةً مَّيْمَتَّأَ كَذَالِكَ تَخُرُجُونَ ﴿ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلَّهَاوَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرْكِبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ٩ ثُرَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبَّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُ مْعَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَاذَاوَمَاكُنَّالَهُ ومُقْرِنِينَ۞وَإِنَّآإِلَىٰ رَيِّنَا لَمُنقَالِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِجُزْءً الْإِنْ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ مُّهِينُ ١ أَمِ التَّخَذَ مِمَا يَخَلُقُ بِنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِٱلْبَيْنِ ١ وَإِذَا الْبُشِّرَأَ حَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَوَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَكَ ظِيرُ ١ أُوَمَن يُنَشَّؤُا فِي ٱلْجِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلِّخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ﴿ وَجَعَلُوا ٱلْمَلَتَمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَدُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَكَّا أَشَهِدُ والْخَلْقَهُمْ سَتُكْمَتَبُ شَهَادَتُهُ مُ وَيُسْئِلُونَ ﴿ وَقَالُواْلُوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدْنَهُمُ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ﴾ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَبَامِن قَبْلِهِ وَفَهُم بِهِ وَمُسْتَمْسِكُونَ ١٠ بَلُ قَالُوٓ أَإِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَاعَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٓءَاثَارِهِ مِمُّهْتَدُونَ۞

سُورَةُ الزُّخْرُفِ

وَكَذَالِكَ مَآ أَرَّسَلْنَامِن قَبْلِكَ فِي قَرْبَةِ مِن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفِوُهَآ إِنَّا وَجَدُنَآءَ ابَآءَ نَاعَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٓءَ اثْرِهِم مُّفْتَدُونَ ٥ \* قَالَ أُولُوجِ مُنْ تُكُم بِأَهْ دَىٰ مِمَّا وَجَد تُكْمِ عَلَيْهِ ءَ ابَآءَكُمْ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرُّسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ۞فَٱنتَقَمْنَامِنْهُمَّ فَٱنظُرْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وسَيَهَ دِينِ ﴿ وَجَعَلَهَا كُلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ عِلْقَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ﴿ بَلْ مَتَّعْتُ هَنُّولًا وَءَابَآءَ هُوْحَتَّى جَآءَ هُوُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ٥ وَلَمَّاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْهَذَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ هَنْذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ خَنْ فَسَمْنَابَيْنَهُمُ مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُورَفَعَنَابِغَضَهُمْ فَوَقَ بَغْضِ دَرَجَكِ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونُ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونُ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونُ ٱلنَّاسُ أَمَّةً لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَامِن فِضَةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكُونَ ١٥ وَرُخُرُفًا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَامَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُوَ ٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ٥ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكُر الرَّحْمَن نُقَيِّضْ لَهُ, شَيْطَنَا فَهُوَلَهُ وَقَرِينٌ ١ وَإِنَّهُ مَ لَيَصُدُّ ونَهُ مَعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهَ تَدُونَ ٢٠ حَتَّى إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فِيئْسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَ كُمُ ٱلْيَوْمَ إِذَظَامَتُمْ أَنَّكُمُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشِّتِّرِكُونَ ﴿ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهْدِي ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِمُّنتَقِمُونَ ﴿ أَوْنُرِيَّنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَمْسِكْ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ وَلَذِكُ رِّلَّكَ وَلِقَوْمِكُّ وَسَوْفَ تُشْعَلُونَ ﴿ وَسَعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَامِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايِكِتِنَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عِفْقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ فَلَمَّا جَآءَهُم بِعَايَلِيْنَآ إِذَا هُرِيِّهَ لَهُ ايَضْحَكُونَ

وَمَانُرِيهِم مِنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُمِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُ مِيزِجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ آدْعُ لَنَا رَبُّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ إِنَّنَالَمُهَتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُنُونَ ﴿ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ } قَالَ يَنَقَوْمِ أَلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْرَوَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحَتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ أَمَا أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَمَهِينٌ وَلَايَكَادُيُبِينُ ﴿ فَلَوْلَآ أُلْقِيَعَلَيْهِ أَسُوِرَةٌ مِن دَهَبِ أَوْجَاءَ مَعَهُ ٱلْمَلَامِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ م فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُ مُركَانُواْ قَوْمَا فَسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّاضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَعَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ فَوَقَالُوٓاْءَ أَلِهَ تُنَاخَيْرُاْمْ هُوَّ مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلْهُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنْهُوَ إِلَّاعَبْدُ أَنْعَمْنَاعَلَتِهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنّ إِسْرَءِيلَ ١ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَامِنكُم مَّلَتَهِكُهُ فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ١

وَإِنَّهُ وَلِعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَأُتَّبِعُونُ هَا ذَاصِرَطُ مُّسْتَقِيرٌ ١٥ وَلَايَصُدَّ نَكُمُ ٱلشَّيْطِرَ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُوٌّ مُّهِينٌ اللهُ وَلَمَّا جَآءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْجِئْتُكُمْ بِٱلْحِصَمَةِ وَلِأُبِيِّنَ لَكُمْ بِعَضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اللهُ اللهُ هُوَرَبِي وَرَبُكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَ طُمُّسْتَقِيرٌ ﴿ فَا خَتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مِنْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْيِيَهُم بَغْتَةً وَهُ مِلْا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَاءُ يُوْمَيِذٍ بَعْضُهُ مِ لِبَعْضِ عَدُقُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَعِبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُوا لَيْوَمَ وَلَا أَنتُمْ تَغَزَنُونَ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِتَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١ اللهُ الْخَنُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٧ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكْوَابِ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَذُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثْنُهُ وَهَابِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٤ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَاتَأْكُلُونَ ١

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ١ الْمُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٥ وَمَاظَامَّنَهُ مَوَلَكِن كَانُواْهُرُ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَادَوَاْ يَكُلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَارَبُكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُونَ ١ الْعَلَمَ جِتْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿ أَمْرَا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١ أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسْمَعُ سِتَرَهُمْ وَنَجْوَلَهُمَّ بَلَى وَرُسُلُنَالَدَيْهِ مْ يَكْتُبُونَ ١ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَلِيدِينَ ١ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَلُكَ كِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ,عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ @وَلَايَمُلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْخَيُّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَاهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّى يُوْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَيْرَتِ إِنَّ هَنَوُلآ وَقَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ٥ فَأَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَا أُفْسَوْفَ يَعْلَمُونَ ٥

وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ءَايِيكُم بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَيِي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ ٥ فَدَعَارَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُلَاءَ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ١٠٥ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ١٥ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُ مِّجُندٌ مُّغْرَقُونَ ١٥ كُمْ تَرَكُواْ مِنجَنَّتِ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَافَكِهِينَ ۞كَذَالِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ۞فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ ٥ وَلَقَدْ نَجَيْنَابَنِي إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٥ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَا مِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُم مِنَ ٱلْآيِكَةِ مَافِيهِ بَلَوَّا مُّبِيرُ ١ إِنَّ هَلَوُلآءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ يِمُشَرِينَ ﴿ فَأَنُواْ بِعَابَآيِنَا ٓ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرُأَمْ قَوْمُرتُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّهُمْ أَلِانَّهُمْ حَانُواْ مُجَرِمِينَ ١ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ا مَا خَلَقَنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَ أَحَتْ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ مَا خَلَقَنَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ



### 

حمّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ١ وَفِي خَلْقِكُو وَمَايَبُثُ مِن دَآبَةٍ عَايَتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۞ وَأَخْتِلَفِ ٱلَّتِلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزْقِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِيكِجِ ءَايَكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ۞ِ تِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْخُقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَنتِهِ مِنُوْمِنُونَ ۞ وَيْلُ لِكُلِّ أَفَاكٍ أَيْبِهِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱسَّهِ تُنَكِّ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّمُسْتَكَبِرًا كَأَن لَرْيَسْمَعْهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمِ ٥ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَاكِيتِنَاشَيْعًا ٱتَّخَذَهَاهُزُوًّا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ مِن وَرَآيِهِ وَجَهَ أَرْ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ مِ مَاكَسَبُواْ شَيْعًا وَلَامَا أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءً وَلَهُ مْعَذَابٌ عَظِيرُ ٢ هَذَا هُدَى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ مَلَهُ مَعَذَابٌ مِن رِّجْزِ أَلِيمُ ١ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِي ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَعُواْ مِن فَضِّيلِهِ وَلَعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ٥ وَسَخَّرَلُكُم مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَامِنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِفَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِي فَوْمَا بِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ٥ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً ع وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا أُثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُو ثُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْخُرُواَ النُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَهُ مُعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَهُم بَيِّنَتِ مِنَ ٱلْأُمِّرُ فَمَا أَخْتَلَفُوا إِلَّامِن بِعَدِ مَاجَاءَ هُرُ ٱلْعِلْمُ بَغَيًّا بَيْنَهُمَّ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيْكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَالِفُونَ ا ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَاتَّبِغَهَا وَلَاتَشِّغ أَهْوَاءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُ مْ لَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئَا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُ مْ أُولِيَّا ۗ بَعْضِ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ا هَنذَابَصَآبِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ا أَمْرِحَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَجُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءَ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ١٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُنفْسِ بِمَاكْسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهُهُ وهُوَيْهُ وَأَضَلَهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وغِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعَدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۞وَقَالُواْمَاهِيَ إِلَّاحَيَاتُنَاٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَايُهْلِكُنَّآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ وَإِذَا تُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِنَنِي مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱتْتُواْبِعَابَآبِنَآإِن كُنتُ مْ صَادِقِينَ ١ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُرَّيُمِيتُكُو ثُرَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِينَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلِنَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُؤْمَ بِذِيخَسْرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٥ وَتَرَىٰكُلَّ أُمَّةِ جَائِيَةً كُلُّ أُمَّةِ يُدْعَىٰ إِلَى كِتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ مَاكُنُةُ تَعْمَلُونَ ١ هَلَا لِكَنَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا لَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ عِنْ لِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَكَفَرُوٓ إِٰ أَفَلَمَ تَكُنْءَ اِيَنِي تُتَلَىٰعَلَيْكُمْ فَٱسۡتَكُبَرَٰتُمُ وَكُنۡتُمْ قَوۡمَا مُّجْرِمِينَ ١ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ أَللَّهِ حَقٌّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدَّرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ٢



وَإِذَا حُيثِرَ النَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴿ وَإِذَا تُتَانَى عَلَيْهِمْ وَالِكُنَّ البِّينَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُرْهَاذَا سِحْرٌمُّ بِينُ ١ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَلَلا تَعْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا ۗ هُوَأَعَلَمُ بِمَا تَفْيضُونَ فِيدٍ كَفَنَ بِهِ عَشَهِ مِذَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلْمَاكُنتُ بِدْعَامِنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِي مَايُفَعَلُ بِي وَلَا بِكُو ۗ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّى وَمَآ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ١ قُلْ أَرَءَ يْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ عِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ ، فَعَامَنَ وَٱسْتَكْبَرُةُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَاۤ إِلَيْهُ وَإِذْ لَرِّ يَهْ تَدُواْ بِهِ عَ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفَّكُ قَدِيمٌ ١ وَمِن قَبْلِهِ عَصِيمَ لُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً وَهَاذَاكِتَكُ مُصَدِقٌ لِسَانًا عَرَبِيَّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَيُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ مْ يَحْزَنُونَ ١ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجُنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

الجُزْءُ السّادِسُ وَالْعِشْرُونَ الْمُورَةُ الْ

وَوَضَّيْنَا ٱلْإِنْسَنَ بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنَّا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ, كُرْهَا وَوَضَعَتْهُ كُرْهَا وَحَمْلُهُ, وَفِصَالُهُ, ثَلَاتُونَ شَهْرًا حَتَّى إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ, وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْ مَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِيٌّ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّءَانِهِمْ فِيَ أَصْحَبِ ٱلْجَنَّةِ وَعْدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِِّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسَتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيَلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقٌّ فَيَقُولُ مَاهَذَآ إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوْلَيَكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِ مُٱلْقَوْلُ فِي أَمَيمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبِلِهِ مِينَ ٱلِجِنِّ وَٱلْإِنِسَ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَسِرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَتُ مِمَاعِمِلُوا وَلِيُولِينِهُمْ أَعْلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْ تُوطَيِّبَنِ كُوفِي حَيَاتِكُو ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعَتُم بِهَافَٱلْيَوْمَ تَجُزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسَتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَفْسُقُونَ ٥

\* وَٱذَّكُرَأَخَاعَادِ إِذْ أَنذَرَقَوْمَهُ ، بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْخَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَأَلَّا تَعَبُدُوۤ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ١ قَالُوٓ الْجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِن دَ ٱللَّهِ وَأُبَلِغُكُمْ مَّآ أَرْسِلْتُ بِهِ وَلَاكِنِيٓ أَرَيْكُمْ فَوْمَا تَجْهَلُونَ ﴿ فَالْمَا رَأَوْهُ عَارِضَا مُّسَتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِ مْرَقَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَّا بَلْهُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ عِنْ فِيهِ عَذَابٌ أَلِيرٌ ١٠ تُدَمِّرُكُلُ شَيْءٍ بِأُمْرِرَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَيَّ إِلَّا مَسَكِنُهُمُّ كَذَالِكَ نَحْزِي ٱلْقَوَمَ ٱلْمُجْرِمِينَ۞وَلَقَدْمَكَّتَهُمْ فِيمَآإِن مَّكَّتَكُو فِيهِ وَجَعَلْنَالَهُ مُرسَمْعَا وَأَبْصِرا وَأَفْدَةَ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُ مُسَمِّعُهُمْ وَلِآ أَبْصَارُهُمْ وَلَآ أَفَيْدَتُهُ مِمِن شَيْءٍ إِذْكَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَيٰ وَصَرَّفِنَا ٱلْآيِكِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًا ءَالِهَةً بَلْ ضَلُّواْ عَنْهُمَّ وَذَلِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

المُخْزَةُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ الْمُعْقَافِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَالِيهِ اللَّهُ عَالِيهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ الللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

وَإِذْ صَرَفِنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓ أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلُوۤ ا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ اللَّهِ مُوسَىٰ مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهَدِئَ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ ا يَنْقُوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ ء يَغْفِرْ لَكُ مِين ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآ ءُ أُوْلَيْكِ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ١ أُوَلَمْ يِرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَهْ يَغْيَ بِحَلْقِهِنَّ بِقَندِرِعَلَىٰ أَن يُحْيِي ٱلْمَوْقَلَّ بَلَيَّ إِنَّهُ مَكِلَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقُّ قَالُواْبَكَىٰ وَرَبِّنَأَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُ مْ تَكْفُرُونَ ﴿ فَأَصْبِرَكُمَا صَبَرَأُوْلُواْ ٱلْعَنْ مِمِنَ ٱلرُّسُل وَلَاتَسْتَعْجِلِلَّهُ مُّكَأَنَّهُ مِي وَمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَرْ يَلْبَنُّواْ إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارِّ بَلَغُ فَهَلَ يُهُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ٢

٤

#### 

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُ مُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَهُوَ ٱلْحَقَّمِنِ رَّبِهِ مْ كُفَّرَعَنْهُ مُسَيِّعَاتِهِ مْ وَأَصَلَحَ بَالَهُ مْ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ الْمَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن زَّبِهِ مُركَّذَ لِكَ يَضرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ فَإِذَا لَقِيدُ وُالَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِ حَتَّى إِذَآ أَثْخَنَتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّا فِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا أَذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِيَبْلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعۡضِّ وَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَالَهُمۡ ۞ سَيَهْدِيهِمۡ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ وَيُدْخِلُهُ وُلَلِّنَةً عَرَّفَهَا لَهُمْ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تَنصُرُ وِا ٱللَّهَ يَنصُرُكُرُ وَيُشِّتَ أَقْدَامَكُو ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ١٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَرَكُ وَأَضَلَّ أَعْلَاهُمْ الْرَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١٠ ﴿ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مُرَّدَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَفِرِينَ أَمْثَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَيْفِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ ١

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَكُمُ وَٱلنَّارُمَنُوكِي لَهُمْ شَي وَكَأَيْنِ مِن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوْةً مِن قَرْيَتِكَ ٱلِّتِيَّ أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَلَهُ مْ الْفَانَكَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِهِ عَكَمَن زُيْنَ لَهُ مِسُوَّء عَمَلِهِ وَأَتَّبَعُواْ أَهْوَآءَ هُمْ ١ مَّتُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَّ فِيهَآ أَنْهَرُ مِن مَآءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرُ مِن لَبَنِ لَرْبَعَ يَرَ طَعْمُهُ وَأَنْهَا رُمِّنْ خَرِلَّذَةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُمِّنْ عَسَلِمُ صَفَّى وَلَهُمْ فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَبِهِ مُرَكَّنَ هُوَخَلِدٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُواْ مَآةً حَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ إِنَّ وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُواْمِنْ عِندِكَ قَالُواْلِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَاقَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مِوَاتَّبَعُواْ أَهْوَآءَ هُرُ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوَّا زَادَهُ وَهُدَى وَءَاتَى هُوْمَ تَقُولُهُ وَهُ وَهُ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغُتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَ أَفَأَنَّ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنِهُمْ ١ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ وَلآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّتَكُرُ وَمَثُونَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مُتَقَلَّبَكُرُ وَمَثُونَكُمْ ١

وَيَـقُولُ ٱلَّذِينِ عَامَنُواْ لَوَلَانُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَفِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ ا طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعَرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ١ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىَ أَبْصَارَهُ وَأَعْمَىَ أَنْصَارَهُ وَاللَّهُ وَالْكَالِمَا كَبِّرُونَ ٱلْقُرْوَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْبَدُّواْ عَلَىٰٓ أَدْبَ رَهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَانُ سَوَلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ١ وَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كَرِهُواْ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٥ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُ مُ ٱلْمَلَتِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ١ وَلَاكَ بِأَنَّهُ مُ أَتَّبَعُواْ مَاۤ أَسْخَطُ ٱللَّهَ وَكِيرِهُواْ رِضُوانَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ١ أُمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَاهُمْ ١

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ ٱلْقَوْلِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَلَكُمُ ١ وَلَنَبْلُونَّكُمُ حَتَّى نَعْلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَاقَوُّا ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْحًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَلَهُمَّ ﴿ يَنَأَيْهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَالُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١٠ فَلَا يَهِنُواْ وَتَدْعُوٓ إلِيَ ٱلسَّلِمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَهِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ١ إِنَّمَا ٱلْحُيَوةُ ٱلدُّنْيَالَعِبٌ وَلَهُو ۗ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْيِكُو أُجُورَكُ رُولَا يَسْعَلْكُو أَمْوَلَكُو ﴿ إِن يَسْعَلْكُمُوهَا فَيُحۡفِكُمْ تَبۡخَلُواْ وَيُخۡرِجۡ أَضۡعَننَكُمْ ۞ هَٓأَنتُمْ هَٓٓٓٓ وُكُورَجۡ أَضۡعَننَكُمْ ۞ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُعَن نَّفْسِهِ وَوَلَّلَّهُ ٱلْغَنِي وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآءُ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُونُواْ أَمْثَلَكُمْ ١

# الجُزْءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ الرَّبِي اللَّهِ الْمُسْرَةُ الْمَسْعِ

## ٤

#### بِنْ \_\_\_\_ إللَّهِ أَلزَّهُ مِنْ أَلزَّهِ حَالِمَ اللَّهِ أَلزَّهِ حَالِمَ عَلَى الرَّالِحِيلَ عِلْمَ

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَامُّهِ بِنَا ﴾ لِيَغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِوِّنِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطُامُّسْتَقِيمَا ١ وَيَنصُرَكِ ٱللَّهُ نَصْرًاعَزِيزًا ﴿ هُوَالَّذِي أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓا إِيمَانَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ لَيُدْخِلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّكَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَاللَّهِ فَوْزَّاعَظِيمًا ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ ٱلظَّالِيِّنَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءُ عَلَيْهِ مَرَدَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدُّلَهُ مُ جَهَنَّهُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ١ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِمَا ١ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَيْهِدَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لِتَّوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۽ وَتُعَـزَرُوهُ وَتُوقِي رُوهُ وَتُسَيِحُوهُ بُكَرَةً وَأَصِيلًا ٥ لجُزْءُ السّادِسُ وَالْعِشْرُونَ الْمُورَةُ الْعَنْمِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ ٱللَّهَ يَـدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مَّ فَمَن نَّكَ فَإِنَّمَا يَنكُكُ عَلَى نَفْسِ لَمِّ - وَمَنْ أُوفِي بِمَاعَهَدَعَلَيْهُ أَللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٩ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْلَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِ مَّ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُوْضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعَا بَلُكَانَ أَلِلَهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرًا ١ بَلَ ظَنَنتُمُ أَن لَن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدَا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُهُ ظُنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُهُ فَوْمَّا بُورًا ١ وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ سَعِيرًا ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠ سَيَقُولُ ٱلْمُحَلِّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاذَرُونَانَتَّبِعْ كُرُّ يُربِدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ اللَّهِ قُل لَّن تَنَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُ ونَنَأْبَلَ كَانُواْ لَا يَفَقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ٥

قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَايِلُونَهُمْ أَوْيُسْ إِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجْرًا حَسَانًا وَإِن تَتَوَلُّوۤاْ كُمَا تَوَلَّيۡتُم مِّن قَبَلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِي مَا ١ الَّهِ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وِيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُّوَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِبْهُ عَذَابًا أَلِيمَا ﴿ لِقَدْرَضِ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَنَكُمْ فَتْحَافِّيبَا ١٩ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ أَللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمَا ﴿ وَعَدَكُو ٱللَّهُ مَغَانِمَكَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَافَعَجَلَلَكُمُ مَهَاذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمْ صِرَطًا مُسْتَقِيمًا ﴿ وَأُخْرَىٰ لَرْتَقْدِرُواْ عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ إِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْقَاتَلَكُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْلُوَلُواْٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَايَجِدُونَ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا ﴿ سُنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبَلُّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

الجُزْءُ السّادِسُ وَالْعِشْرُونَ الْمُورَةُ الْعَشْرِ

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُ مْعَنَكُو وَأَيْدِيَكُو عَنْهُ مِبَطَنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِأَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَاتَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعَكُوفًا أَن يَبَلُغَ مَحِلَّهُۥ وَلَوْلَارِجَالٌمُّوْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّوْمِتَتُ لَرْتَعَلَمُوهُمْ أَن تَطَعُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَعَرَةً بِعَيْرِعِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ لُوْتَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِ مُرَّا لَحَمِيَةَ حَمِيَةَ ٱلْجَهِلِيَةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُ مُكَالِمَةَ ٱلتَّقُوكِي وَكَانُواْ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ١ لَّقَدْصَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءْ يَابِٱلْحَقَّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُرُ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَحَافُونَ فَعَلِمَ مَالَرْ تَعْلَمُواْفَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَافَرِيبًا ١٩ هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَرَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالِّذِينَ مَعَهُ وَأَشِدَّا عُلَالْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَكُمْ مَرَّ لَهُ وَرِضُونَا اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُ مِ مَرَّ لَهُ وَرِضُونَا سِيمَاهُمْ فَي وَجُوهِ هِ مِنْ أَثْرِ اللَّهُ جُودٍ ذَلِكَ مَثَالُهُ مِن التَّوْرَيَةَ وَمَثَلُهُ مِن فَي وُجُوهِ هِ مِنْ أَثْرِ اللَّهُ جُودٍ ذَلِكَ مَثَالُهُ مِن التَّوْرِينَةِ وَمَثَلُهُ مِن اللَّهُ وَرَينَةً وَمَثَلُهُ مِن اللَّهُ وَرَينَةً وَمَثَلُهُ مِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَثَلُهُ مِن اللَّهُ وَمَثَلُهُ مِن اللَّهُ وَمِن اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## ٩

بِنْـــِ أَلْلَهُ الرَّحْمُ الرَّحِي حِ

يَنَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ ء وَاُتَقُواْ اللهَ أَنِ اللهَ أَن اللهَ اللهَ وَاللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

الجُزْءُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ الْمُؤْدِدُ الْمُحْدَاتِ

وَلَوْأَنَّهُ مُصَبَرُواْ حَتَّى تَخَرُجَ إِلَيْهِ مِلْكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ۞ يَتَأْيُهَاٱلَّذِينَءَامَنُوٓاْ إِنجَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِفَتَبَيَنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمَا إِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ١ وَاعْلَمُوٓ أَنَّ فِيكُرُرَسُولَ ٱللَّهِ لَوْيُطِيعُكُمْ فِيكَثِيرِ مِنَ ٱلْأَمْرِلَعَنِيتُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُرُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُو ٱلْكُفْرَوَ ٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أَوْلَتِكَ هُو ٱلرَّشِدُونَ ١ فَضَلَامِنَ ٱللَّهِ وَيِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَيٰ فَقَيْلُوا ٱلَّتِي تَبَغِي حَتَّىٰ يَفِيٓ ءَ إِلَىٓ أَمْرِ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتْ فَأَصْلِحُواْبِيِّنَهُمَابِٱلْعَدلِ وَأَقْسِطُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهُ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخُويَ عَكُمٌّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُونُرْحَمُونَ ١٤٤ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسْخَرْقَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَأْمِرُوٓا أَنفُسَكُو وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابُ بِنُسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَٱلْإِيمَنَ وَمَن لَرْيَتُ فَأُوْلَنَ إِلَى هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَيْبِرَامِنَ ٱلظَّنَّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظِّنّ إِثْمُ وَلَا يَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَعَضُكُم بَعْضًا أَيُحِتُ أَحَدُكُو أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَ افَكُرِهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ١ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْتَكُمْ مِن ذَكَر وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبَا وَقِبَا إِلَى لِتَعَارِفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيهُ حَبِيرٌ ٣٠ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ أَأَسَّامَنَا وَلَمَّا يَدَّخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُر ۗ وَإِن تُطِيعُوا ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَكُمُ مِنَ أَعْمَلِكُمْ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ أُوْلِيَتِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ قُلْ أَتُعَامُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُل لَا تَمُنُّواْ عَلَيْ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَـمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَنكُمْ لِلْإِيمَن إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّوْنِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ٥

#### ٩

قَ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ١ إِلَى عَجِبُوٓ أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلْاَشَىٰ ۗ عَجِيبُ اللَّهِ وَامِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًّا ذَالِكَ رَجْعُ بَعِيدٌ ١ قَدْ عَلِمْنَامَا تَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُ مِّ وَعِندَنَاكِتَابُ حَفِيظُ ٤ بَلَكَذَبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَاجَآءَ هُرَفَهُ مَ فِي أَمْرِمَّرِيجٍ ٥ أَفَلَمْ يَنظُرُواْ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوَقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَهَا وَزَّيَّنَّهَا وَمَالَهَامِن فُرُوجٍ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبُتُنَا فِيهَا مِنُ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ۞وَنَزَّلْنَامِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ مُبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِء جَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴿ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَنْتِ لَّهَاطَلْمٌ نَضِيدٌ ﴾ رِزْقًا لِلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَا بِهِ عِبَلْدَةَ مَّيْتَأَكَنَالِكَ ٱلْخُرُوجُ ۞كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّبِسَ وَتُمُودُ ﴿ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْعَبُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ كُلُّكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَقَّ وَعِيدٍ الْغَيِينَابِا لَخَلْقِ ٱلْأَوَّلِٰ بَلْهُمْ فِي لَبْسِمِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَرُمَا تُوسَوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ ۗ وَنَحْنُ أَقْرُبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّي الْمُعَلِي عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ١ مَايَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّالَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدُ ١ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْخَقَّ ذَٰلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ۞ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَٰلِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٢ وَجَآءَتَ كُلُّ نَفْسِمَعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ ١ الْفَدْ كُنتَ فِي عَفْلَةِ مِّنْ هَاذَا فَكُشَفَنَا عَنكَ غِطَاءَ كَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْ مَحَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ قَرِينُهُ وَهَاذَا مَالَدَيَّ عَيْدُ ﴿ أَلْقِيمَا فِي جَهَ نَمْ كُلِّكُفَّادٍ عَنِيدِ ١ مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدِمُّرِيبٍ ١ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ ١٠٠٤ ﴿ قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَا مَآ أَطْغَيْتُهُ و وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ٥ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْلَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِٱلْوَعِيدِ ﴾ مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَاۤ أَنَا بِظَلِّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَيَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ ١ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَبَعِيدٍ ١ هَنَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ اللهِ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَيْمِذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ۞ لَهُ مِمَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۞

وَكَرْأَهَلَكَ نَاقَبُلَهُم مِن قَرْنِهُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشَا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ كَرَى لِمَن كَانَ لَهُ، قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِيتَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَّنَا مِن لَغُوبٍ ٥ فَأَصْبِرَعَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَبِحْ بِحَمْدِرَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ١٥ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَأَدَّبَكَ ٱلسُّجُودِ ١ وَٱسۡتَمِعۡ يَوۡمَ يُنَادِ ٱلۡمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَحْي، وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ لَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُ مِسِرَاعَأَذَاكِ حَشْرُعَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ فَخُنُأَعْلَهُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذَكِّر بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ١

# سِنْ وَاللَّالِينَ اللَّهِ

وَالذَّرِيَاتِ ذَرْوَا ۞ فَأَلْخَمِلَتِ وِقَرَا ۞ فَٱلْجَرِيَاتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْجَرِيَاتِ يُسْرًا ۞ فَٱلْمُقَسِمَاتِ أَمَرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَقِعٌ ۞ فَالْمُقَسِمَاتِ أَمَرًا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ ٱلدِينَ لَوَقِعٌ ۞

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴿ إِنَّكُولَنِي قَوْلِ مُخْتَلِفِ ﴿ يُوْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونَ اللَّهُ إِنَّا لَهُ مَرْفِي عَمْرَةِ سَاهُونَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ ﴿ يَوْمَهُمْ عَلَى النَّارِيُفَتَّنُونِ ﴿ ذُوقُواْ فِتُنَتَّكُمْ هَنَدَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَ تَسْتَعْجِلُونَ ١٤ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ا عَنِينَ مَا عَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ا كَانُواْ قَلِيلًا مِنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿ وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿ وَفِيَ أَمْوَلِهِ مْحَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ١ وَفِي ٱلْأَرْضِ النَّكُ لِلْمُوقِينِ ١٠٠٥ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ١٥٠ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ١٤ فَوَرَتِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ولَحَقُّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ١ هَلَأَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِنْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَنَمَّا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ ﴿ فَرَاعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عَفَاءَ بِعِجْلِ سَمِينِ ﴿ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِ مْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ الله المُعْمَدِ عَلَيْهُ مَرْخِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامِ عَلِيهِ ١ فَأَقِّلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورُ عَقِيمٌ 

الجرء ٢٧ الحارث ٥٣

\* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞ قَالُوٓ أَإِنَّاۤ أَرْسِيلْنَاۤ إِلَى قَوْمِر مُّخْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَ بَيْتِ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكَّنَا فِيهَاءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ۞وَفِيمُوسَىۤ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَن مُّبِينِ ١ فَنَوَلِّي بِرُكْنِهِ عِ وَقَالَ سَحِرُ أَوْ هَجَنُونٌ ١ فَأَخَذَنَهُ وَجُنُودَهُ فَنَهَذَنَهُ مِن ٱلْيَرِوَهُ وَمُلِيمٌ ٥ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ وُٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَاتَذَرُهِن شَيْءِ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ١ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُ مُرْتَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللَّهُ فَعَتَوَاْ عَنْ أَمْرِرَبِّهِمْ فَأَخَذَتَهُ مُٱلصَّعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١٠٤ فَمَاٱسْتَطَعُواْ مِن قِيهَامِ وَمَاكَانُواْمُنتَصِرِينَ۞وَقَوْمَنُوجِ مِنقَبَلَ إِنَّهُمْ كَانُواْقَوْمَا فَسِقِينَ ١ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْهِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ١ وَ الْأَرْضَ فَرَشْنَهَا فَيْعْمَا لَمَهِدُونَ ١ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَقْنَازَةِ كَيْنِ لَعَلَكُوْ تَذَكَّرُونَ ١ فَفِرُواْ إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُو مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَا خَرَّ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

الحزة السّايع والعشرون المراق الدّرية

# 

وَالطُّورِ ۞ وَكِتَبِ مَسْطُورِ ۞ فِي رَقِي مَنشُورِ ۞ وَالْبَيْتِ
الْمَعْمُورِ ۞ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۞ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۞ إِنَّ
عَذَابَ رَبِكَ لَوَقِعٌ ۞ مَالَهُ ومِن دَافِعِ ۞ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ
عَذَابَ رَبِكَ لَوَقِعٌ ۞ مَالَهُ ومِن دَافِعِ ۞ يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ
مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِ بَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِينَ
مَوْرًا ۞ وَتَسِيرُ الْجِ بَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلٌ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِينَ
هُونَ إِلَى نَارِهُ ﴾ النَّارُ الِّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِيونَ ۞ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِيونَ ۞ هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِيونَ

أَفَسِحْرُهَاذَا أَمَّ أَنتُمْ لَاتُبْصِرُونَ ۞ٱصَّاقَهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْلَاتَصْبِرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْكُو ۗ إِنَّمَا يَجُزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ﴿ فَكِيهِ يَن بِمَآءَ امَّا هُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَالُهُ مِّرَبُّهُ مُعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَغْمَلُونَ ١٩ مُتَكِينَ عَلَى سُرُرِمَّضِفُوفَةً وَزَوَّجْنَهُم بِحُورِعِينِ۞وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِ مِّ ذُرِّيَتَهُمْ وَمَآ أَلَتَنَاهُم مِنْ عَمَلِهِ مِنْ شَيْءِكُلُّ ٱمْرِي بِمَا كَسَبَرَهِينٌ ١٠ وَأَمْدَدْنَهُم بِفَكِهَةِ وَلَخْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٠ يَمَّنَزَعُونَ فِيهَا كَأْسَالًا لَغُو فِيهَا وَلَا تَأْشِيرُ ﴿ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ حَانَةُ مُ لُؤُلُو مَكَنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ ﴿ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبَلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ﴿ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبَلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ، هُوَٱلْبَرُّٱلرَّحِيهُ ۞ فَذَكِّرْ فَمَآ أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ١ أُمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّرَبَّصُ بِهِ ، رَبْبَ ٱلْمَنُونِ ۚ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخْلُمُهُم بِهَاذَأَأُمْهُمْ فَوَمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُۥ بَلِلَّا يُؤْمِنُونَ ﴿ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثِ مِثْلِهِ عَإِن كَانُواْ صَدِقِينَ المُ أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْرِهُ مُ ٱلْخَلِقُونَ ١ أَمْرَكُ لَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُ رِخَزَآبِنُ رَبِكَ أَمْهُ وُ ٱلْمُصِيطِرُونَ ١ أَمْلَهُ مُسَلِّرُ يَسْتَمِعُونَ فِيلِّهِ فَلْيَأْتِ مُستَمِعُهُم بِسُلْطَنِ مُبِينِ ﴾ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَتُ وَلَكُو ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْرِ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُ مِين مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ١ أُمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ١٩ أُمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هُرُٱلْمَكِيدُونَ ١ أَمْلَهُمْ إِلَهُ غَيْرُ أُلِلَّهِ سُبْحَنَ أُللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْ أَكِسْفَا

أَمْرَ لَهُ مِّ إِلَهُ عَيْرُ اللّهِ سُبْحَنَ اللّهِ عَمَّا اللّهُ مِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْ أَكِمْ اللّهُ عَنَ اللّهُ عَيْرُ اللّهُ عَنْ السّمَاء سَافِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ﴿ فَالْدَهُمْ حَتَى يُلَقُواْ مِنَ السّمَاء سَافِطَا يَقُولُواْ سَحَابٌ مَّرَكُومٌ ﴿ فَالْدَهُمْ حَتَى يُلَقُواْ مِنَ السّمَاء مَن اللّهُ عَنْ عَنْهُ مُرَكِيدُهُمْ شَيْعًا وَمَهُ وُ اللّهُ مَن اللّهُ عَنْهُ مُركِيدُهُمْ اللّهُ عَنْهُ مُركِيدًا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَنْهُ مُركِيدًا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٩

## 

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ ٥ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوكُ ٥ وَمَايَنِطِقُعَنِ ٱلْهَوَيٰ ١ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْنٌ يُوحَىٰ ٤ عَلَّمَهُ، شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ٥ ذُومِرَّةِ فَأَسْتَوَىٰ ٥ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ١ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٥ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَا أَوْحَىٰ ٥ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَىٰ ١ أَنَ الْأَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَايَرَىٰ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَيٰ ﴿ عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَ ﴾ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ شَيْ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ شَلَقَدَرَأَى مِنْ ءَايكتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَيِّ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزِي ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلتَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ۞ ٱلكُوالذَّكُرُولَهُ ٱلْأُنثَىٰ ۞ يَلُكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ١٤ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُمُوهَاۤ أَنتُوۡ وَءَابَاۤ وُكُومَّاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ إِن يَلَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُّ وَلَقَدْجَآءَهُم مِن رَّبِّهِ وُٱلْهُدَىٰ ١ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّىٰ ١ فَيلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَى ﴿ وَكَمِينَ مَلَكِ فِي ٱلسَّمَوَ بِ لَاتُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيًّا إِلَّامِنْ بَعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى ١

سيد. المحرب ٥٣ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَتِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنتَى ١ وَمَالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْءَا ١ فَأَغْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُ مِينَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنضَلَعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ أَهْتَدَىٰ ١ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَنَوُا بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ١ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّاٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبُّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِ رَةَ هُوَأَعْلَمُ بِكُرْ إِذْأَنْسَأَكُرُ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذَ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّ هَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ٱتَّفَىٰ ١ أَفَرَهَ يَتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ١ وَأَعْطَىٰ قِلِيلًا وَأَحْدَىٰ العَندَهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيَرَيْ اللَّهُ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ١ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّيَ ١ الَّذِي وَفِّي اللَّهِ اللَّهِ عَرْدُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لِّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ, سَوْفَ يُكرَىٰ ا ثُمَّ يُجْزَنهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَ ﴿ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ, هُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَأَنَّهُ مُواَمَّاتَ وَأَحْيَا ﴾

خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجَدَاثِ كَأَنَّهُ مَجَرَادٌ مُّنتَشِرُ ١ مُهطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ﴿ \* كَذَّبَتْ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَنُونٌ وَٱرْدُجِرَ ١ فَدَعَا رَبُّهُ وَأَنِّي مَغَلُوبٌ فَأَنتَصِرُ ۞ فَفَتَحُنَاۤ أَبُوَبَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِر ٥ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَعَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدْ قُدِرَ ٥ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاجٍ وَدُسُرِ ﴿ تَجَرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِمَن كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَّرَكْنَهَآءَايَةً فَهَلْمِن مُّدَّكِرِ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَرَيَا ٱلْقُرْءَ انَ لِلذِّكْرِفَهَ لَمِن مُذَّكِرٍ ٥ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرِ ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَحْلِ مُّنقَعِرِ ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَاتَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّلَّكِرِ اللَّكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّدُرِ الْفَقَالُوَ أَأَبَشَرًا مِّنَّا وَحِدَانَتَبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ١ أَءُ لَقِيَ ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّا كِ أَيْسٌ ١٠ سَيَعْلَمُونَ عَدَامِّنِ ٱلْكُذَّا بُٱلْأَيْسُ اِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبْهُمْ وَأَصْطَيرُ ٥ الحرّة السّايعُ وَالعِشْرُونَ الرَّفِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل

وَنَبَّنْهُ رَأَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ بَيْنَاهُ وَكُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ١٠ فَنَادَوْ أَصَاحِبُهُ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ١ فَكُمْ فَكُمْ فَكُنْ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيرِ ٱلْمُحْتَظِرِ ﴿ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلِّ مِن مُّنَكِرِ اللَّكَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ اللَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الْ لُوطِّ نَجَيَّنَاهُم بِسَحَرِ ١ يُعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَاكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿ وَلَقَدْ أَنذَ رَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْاْ بِٱلنَّذُرِ @وَلَقَدْ رَوَدُوهُ عَنضَيْفِهِ عَظَمَسَنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْعَذَابِي وَنُذُر ١٠ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرُّ ١٠ فَكُوفُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَ لَمِن مُّدَّكِرِ ١ وَلَقَدْجَاءَءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلتُّذُرُ ١٤ كَذَرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ أَخَذَعَزِيزِمُّفَتَدِدٍ ۞ أَكُفَّارُكُرْخَيْرٌ فِنَ أُوْلَيْكُرُ أَمْلِكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ اللَّهُ مُنتَصِرٌ اللَّهُ مَن الرَّبُرِ اللَّهُ الرَّبُرِ اللَّهُ الرَّبُرِ اللَّهُ المُرتَدِيعُ مُنتَصِرٌ اللَّسَيْهُ زَمُر ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ١٤ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ١ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ١٠ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِ هِ مِّ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ اللَّا إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَهُ بِقَدَرِ ٥



مَرَجَ ٱلْبَحْرِينِ يَلْتَقِيَانِ ١٠٤ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ ١٤ فَبِأَيْءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ يَخْرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤَلُؤُوٓٱلْمَرْجَانُ۞ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ وَلَهُ ٱلْجُوَارِ ٱلْمُنشَءَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ ١ فَيِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٤٠ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ١٤٥ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُواً لَجُلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ فَيِأَيَّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ۞ يَسْعَلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمِ هُوَفِي شَأْنِ ﴿ فَيَا أَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَانُكَذِبَانِ۞سَنَفْرُغُ لَكُرْأَيُهَ ٱلثَّقَلَانِ۞فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ ١٤٠٤ مَعَشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَنِ ﴿ فَيِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظُ مِن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ فَهِأَي ءَالْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ وَزِدَةً كَٱلدِّهَانِ اللَّهِ وَيَكُمَا لُكَذِّ بَانِ اللَّهِ وَيَكُمَا لُكَذِّ بَانِ اللَّهِ فَيَوْمَ بِذِلَّا يُسْكَلُعَن ذَيْهِ وَإِنسُ وَلَاجَآنُ ١ فَيَأَيّ وَالْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ١ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُرَفَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَصِي وَٱلْأَقَدَامِ ٥

فَيِأْيَ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ﴿ هَاذِهِ حَهَنَّرُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُهِا ٱلْمُجْرِمُونَ ١٤ يَظُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ خَمِيمٍ ءَانِ ١٤ فَبِأَي ءَالَآءِ رَيِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٤٥ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، جَنَّ تَانِ ١٤٥ فَيِ أَيّ ءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ وَاتَ الَّفْنَانِ ﴿ فَيَا يَا الَّهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجَرِيَانِ۞فَبِأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ فَيَا تِيءَ الْآءِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٩ مُتَّكِينَ عَلَىٰ فُرُيشٍ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴿ فَيِأَيَّ وَالْآءَ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرْيَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُ مْ وَلَاجَآنٌ ١ ﴿ فَيَالِيٓ عَالَآ ِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ٥ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ﴿ فَيَأْيِّءَ الْآءَ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٩ هَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَانِ إِلَّا ٱلْإِحْسَانُ ﴿ فَيَأَيَّ ءَالَّا ٓ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّتَانِ ١ فَيَأَيِّ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدْهَامَّتَانِ ﴿ فَإِلَّ عَالَآ عَالَآ مَرَبَّكُمَا تُكَلَّا لَكَ خَبَانِ ﴿ فِيهِ مَا عَيْنَا ذِنَضَّا خَتَانِ ﴿ فَإِلَّ عَبَاكُمَا تُكُذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَنَخَلُ وَرُمَّانٌ ﴿ فَيَاكِهَ مَا لَآءِ رَبُّكُمَا ثُكَدِّ بَانِ ١

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ مُّخَلَّدُونَ ﴿ يِأْكُوابِ وَأَيَادِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَعِينِ اللهُ ۞وَلَحْمِ طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ۞وَحُورُ عِينٌ۞كَأَمْثَالِ ٱللُّؤْلُو ٱلْمَكْنُونِ ﴿ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَا وَلَا تَأْيُهِمَّا ١ إِلَّا قِيلَا سَلَمُ السَّلَمُ السَّالُمَا ١ وَأَضْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ ١ فِي سِدْرِ مُخَفُودِ ١ وَطَلْحِ مَّنضُودِ أَ وَظِلِ مَّمْدُودِ ٥ وَمَاءِمَّسَكُوبِ ٥ وَقَاكِهَ وَكِثِيرَةٍ ٥ لَامَقَطُوعَةٍ وَلَامَمْنُوعَةٍ ٥ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةِ ١ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ ١ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبَّكَارًا الله عُرُبًا أَثْرَابًا ﴿ لِأَصْحَبِ ٱلْمَيِينِ ﴿ ثُلَّةً مِنَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ١ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِمَاۤ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ا فِي سَمُومِ وَجَمِيمِ ﴿ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ ﴾ لَا بَارِدٍ وَلَاكَرِيمٍ ١ إِنَّهُ مَكَانُواْ قَبَلَ ذَاكِ مُتْرَفِينَ ﴿ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيرِ ﴿ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَيِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابَاوَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ٥

ثُمَّ إِنَّكُوْ أَيُّهَا ٱلضَّآ لُونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَآكِكُونَ مِن شَجَرِمِن زَقُّومٍ ۞ فَمَا لِحُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيدِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥ هَاذَانُزُلُهُ مَيَوْمَ ٱلدِّينِ ﴿ فَخَنْ ظَلَقْنَاكُمْ فَكُولِا تُصَدِّقُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُومَ اتُمْنُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَلِقُونَ ١ فَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُو ٱلْمَوْتَ وَمَا خَنُ بِمَسْبُوفِينَ ١ عَلَىٰٓ أَن نُبُدِّلَ أَمْثَلَكُمُ وَنُنشِئَكُمُ فِيمَا لَانَعْلَمُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَاتَذَكَّرُونَ ١ أَفَرَءَيْتُرُمَّا تَخُرُثُونَ ﴿ وَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ ١ الْوَنَسَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُ مْ تَفَكُّهُونَ ١ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ١ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ مَحْرُومُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي نَشْرَبُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوْ لَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجَا فَلُولَا تَشْكُرُونَ ۞أَفَرَءَ يْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلِّي تُورُونَ۞ءَ أَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِئُونَ ﴿ نَحْنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَعَا لِلْمُقُوِينَ ١٠ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٠ \* فَكَلَّ أُقْسِمُ بِمَوَقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقَسَمٌ لُّوْتَعَلَمُونَ عَظِيمٌ ۗ فَ

لِحرب ۱۵

إِنَّهُ رَلَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ١٠ فِي كِتَكِ مَّكَنُونِ ١٠ لَا يَمَسُّهُ وَإِلَّا يَمَسُّهُ وَإِلَّا ٱلْمُطَهِّرُونَ۞تَنزِيلٌ مِن رَّبِٱلْعَلَمِينَ۞أَفَيِهَاذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُمِمُّدُهِنُونَ ٥ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمُ أَنَّكُونًكَذِبُونَ ١ فَكُولًا إِذَا بَلَغَتِ ٱلْخُلْقُومَ ﴿ وَأَنتُ مِعِينَ إِنَّظُرُونَ ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَاكِنَ لَا تُبْصِرُونَ ۞ فَلُولَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اللهُ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ٩ فَرَوْجٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ١ وَأَمَّاۤ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْيَمِينِ ١ فَسَلَامُ لِلَّهُ مِنْ أَصْحَبِ ٱلْيَمِينِ ﴿ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِبِينَ ٱلضَّالِينَ۞فَنُزُلُّ مِنْ حَمِيمٍ۞وَتَصْلِيَةُ حَجِيمٍ ١٤ إِنَّ هَلَا الْهُوَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١ فَسَيِّحْ بِٱسْمِرَيِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١

# يَسُورَةُ الْمِازِيْدِ الْمُؤْمِدُ الْمُعْلِدِيْدِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ لِللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ لِللّهِ الْمُؤْمِ اللّهُ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ الْمُؤْمِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللّهِ الللّهِ الللّهِ

سَبَّحَ بِنَهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُوَالْعَذِيزُ ٱلْحَكِمُ اللهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يُحَيء وَيُمِيتُ وَهُوعَكَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرُ اللهُ هُوَ الأَوَّلُ وَٱلْاَحِرُ وَٱلظَهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ الْأَوَّلُ وَالْاَحِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللهُ

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرِّيشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَايَعُرُجُ فِيهَا وَهُوَمَعَكُمُ أَيْنَ مَاكُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١ اللهُ مُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُولِ الله الله الله النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارِ فِي النَّهَالِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهُمَارِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهَامِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهَارِ فَي النَّهَامِ فَي النَّهِ فَي النَّهَامِ فَي النَّهَامِ فَي النَّهَامِ فَي النَّهَامِ فَلْمُ النَّهَامِ فَي النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ فَي النَّهَامِ فَي النَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسَتَخْلَفِينَ فِيكُ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُ وَأَنفَقُواْ لَهُ وَأَجْرُكُمِيرٌ ١ وَمَالَكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيتَنَقَكُمْ إِنكُنتُ مِثُؤْمِنِينَ ۞ هُوَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ -ءَايَتِ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُونٌ رَّحِيرٌ ۞ وَمَالَكُمُ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُمْ مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أَوْلَتِهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجْرُكُرِيرٌ ١

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ بُشْرَنِكُوا لَيُوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَاكِ هُوَٱلْفَوَزُٱلْعَظِيرُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلْمُنَفِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَكِسْ مِن نُورِكُرْ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْنُورَا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِلَّهُ وَبَابٌ بَاطِئُهُ مِفِهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَيْهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴿ يُنَادُونَهُ مُ أَلَمِّ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَكَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّضَتُمْ وَٱرْبَبْتُمْ وَغَرَّتْكُوا لَأَمَانِيُّ حَتَّى جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخِذُ مِنكُر فِدْيَةٌ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأْوَلِكُمُ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَكُمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ \* أَلَرْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُ مِ إِذِ حَيِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبَلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتَ قُلُو بُهُ مُ مَرَكُ ثِيرٌ مِّنْهُ مْوَنَسِقُونَ ١ أَعَلَمُوٓ أَأَنَّ ٱللَّهَ يُحَيِّ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُواْ لَايَكِ لَعَلَّكُوْ تَعَقِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَأُولَنِّكَ هُمُ ٱلصِّدِيقُونَ وَٱلشُّهَدَاءُ عِندَرَبِّهِ مِّلَهُ مِّأَجِرُهُ مِّ وَنُورُهُ مِ وَالْدِينَ كَفَرُواْ وَكَذَبُواْ بَايَكِيْنَا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَيِيمِ ١ اعْلَمُوا أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَلِّذِكُمَ الْكُنَّا عَيْتٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ أَثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَلمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ٥ سَابِقُوٓ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَاكُعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَعِدَتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهُ عَذَالِكَ فَضَلُّ ٱللَّهِ يُؤْيِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَصْلِ ٱلْعَظِيرِ ٢ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأَهَ آ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِحَـَيْلًا تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُواْبِمَآءَ اتَنْكُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلُّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١ الَّذِينَ يَبَّخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْخَمِيدُ ١

لَقَدْ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا بِٱلْبَيِنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَاتَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطُّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، وَرُسُلَهُ، بِٱلْغَيْبُ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحَا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُ مِثُّهُ تَدُّ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَلْسِقُونَ ١٠ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى ٤٠ الرَّهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى آبْنِ مَرِّيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْ مَةً وَرَهْ مَا أَوْرَهْ مَا نِتَةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكِتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضْوَنِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَاحَقَ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُ مْ فَاسِقُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِ ءِيُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ٥ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ١ لِنَالَا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِيتَابِ أَلَّا يَقَدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلَ ٱلْعَظِيرِ ١

## ٩

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْـتَكِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُرِمِن نِسَابِهِ مِمَّاهُنَّ أُمَّهَا يِهِ مِمَّاهُنَّ أُمَّهَا يَهِمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدَنَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَّا مِنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّا ٱللَّهَ لَعَفُوُّ عَفُورٌ ۞ وَٱلَّذِينَ يُظَلِّهِرُونَ مِن نِسَآ إِبِهِ مَرْثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَأَذَٰلِكُو تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاَّسَا أَفَنَ لَرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِيِّينَ مِسْكِينَاْ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَلِلْكَيْفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُونِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ كُبِتُواْكُمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مّْ وَقَدْ أَنزَلْنَآ اَيْتِ بَيِّنَتِ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ مُهِينٌ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُ مُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوّا أَحْصَىنهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ٥

أَلَرْتَرَأَنَّ أَلَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن تَجْوَىٰ ثَلَاتَةٍ إِلَّاهُورَابِعُهُ مَوَلَاخَمَسَةٍ إِلَّاهُوسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَالِكَ وَلِآ أَكُثَرَ إِلَّاهُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوْ أَثُمَّ يُنَيِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْ يُوْمِ ٱلْقِيدَمَةُ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيمٌ ١ الْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَنُ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُواْعَنَهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُ وَكَحَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيِّكُ بِهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِ هِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولٌ حَسْبُهُمْ جَهَنَّرُيَصْلَوْنَهَأَ فَيِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَجَيْتُوفَلَاتَتَنَجَوْاْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْاْ بِٱلْبِرِ وَٱلتَّقُوكَ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ إِنَّمَا ٱلنَّجْوَيٰ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُرُ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَنتِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

يَتَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَلِذَانَجَيْتُهُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْبَيْنَ يَدَى جَوَيْكُمْ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لِّكُرُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَرْجَدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٤ ءَأَشْفَقَتُو أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخَوَيْكُو صَدَقَتُ فَإِذَ لَرَتَفَعَلُواْ وَيَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَعَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ۞ ﴿ أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِمَّاهُ مِنكُ وَلَامِنْهُ مَوَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمۡ يَعۡاَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُ مۡ عَذَابًا شَدِيدً ۚ إِنَّهُ مُ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ النَّهِ فَأَلْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ إِنَّ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا أُوْلَيْهِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَخَلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءً أَلَّا إِنَّهُ مُومُ ٱلْكَذِبُونَ ١ السَّتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَنهُ وَذِكْرَاً للَّهِ أَوْلَنَهِكَ حِزْبُ ٱلشَّيَطَنَّ أَلَا إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيَطَنِ هُوُ ٱلْخَلِيرُونَ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ أَوْلَيْكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ٥ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلَى إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٥

0 1 1

الجُرِّءُ الشَّامِ وَالْعِشْرُونَ الْمُسْرُونَ الْمُسْرُونَ الْمُشْرِ

لَا يَجِدُ فَوْمَا يُوْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْ حَادًّا اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُواْ عَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُواْ عَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ أَوْ إِخْوَنَهُمُ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَهُ مَ أَوْلِيهِمُ اللّهِ يَمْنَ وَأَيْدَهُمُ اللّهِ مِنْ عَيْمَا الْأَنْهَالُ بِرُوجٍ مِّنْ فُهُ وَيُدْخِلُهُ مَ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا الْأَنْهَالُ بِرُوجٍ مِّنْ فُهُ وَيُدْخِلُهُ مَ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا الْأَنْهَالُ بِرُوجٍ مِّنْ فُهُ وَيُدْخِلُهُ مَ جَنّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْيَهَا الْأَنْهَالُ عَلَيْ مِن عَلَيْهِمُ اللّهُ وَيُحْمِلُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتِهِكَ حِزْبُ اللّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٤ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

# يسورة المحشين المحسورة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيُ الرَّحِيمِ عِيمَ

ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ شَاقَوُ أَلَدَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِي ٱلدَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٤ مَاقَطَعْتُ مِين لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَالَهِ مَا عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَلْسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۽ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُ مْعَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَيلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْنِي وَٱلْيَتَكَى وَٱلْمَسَكِينِ وَأَبْنِ ٱلسَّيبِلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً أُبَيْنَ ٱلْأَغْنِبَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَ اتَنكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَانَهَا كُمُ عَنْهُ فَأَنتَهُ وَأُواتَّقُواْ اللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهُ المُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكِرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِنَ ٱللَّهِ وَرِضَوَنَا وَيَنْصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ: أُوْلَيْهِكَ هُمُرُ ٱلصَّدِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وَٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِ مْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةَ مِّمَّآ أُوتُواْ وَيُؤَثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ مِفَأُولَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُون ٥

سد لحرب

وَٱلَّذِينَ جَآءُ وِمِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلَّإِيمَن وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمُ ۞ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَبِنْ أُخْرِجْتُ مِّ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِن قُويِ لَتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَأُلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مَلَكَ لِكُونَ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ا وَلَين نَّصَرُوهِ مُ لَيُولِّنَ ٱلْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ أَشَدُّرَهْبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنْهَ مُ فَوَرَّرُ لَّا يَفْ قَهُونَ ﴿ لَا يُقَايِنُونَكُ مُرْجَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِ بَأْسُهُم بَيْنَهُ مِّ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مُ شَتَّى ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوِّمٌ لَّا يَعَقِلُونَ ١ كَمَنَل ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْرَقَرِيبًا ۚ ذَا قُواْ وَيَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ٥ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيَّ ءُ مِنكَ إِنِّيَ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكِمِينَ ١

#### بِنْ \_\_\_\_\_ أَلْلَهِ أَلْرَّحْ أَلْرَجِي \_\_\_\_

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَةِ وَقَدَكَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمْ مِنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِي تُسِرُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَرُ بِمَآ أَخْفَيْتُمُّ وَمَآ أَعۡلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُرُ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُوْ أَعْدَاءَ وَيَبْسُطُواْ إِلَيْكُو أَيْدِيَهُ مْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوَءِ وَوَدُّواْلَوْتَكُفُرُونَ۞َلَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَآ أَوۡلَاكُمُۗ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُرُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْ مَلُونَ بَصِيرٌ ١ قَدْكَانَتْ لَكُو أَسْوَةً حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِ مِرَوَ ٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِ مْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَٰٓ اٰمِنكُمُ وَمِمَّاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَيَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوا ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَآءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِ مِرَلِأَبِهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَيٍّ عَ رَّيِّنَاعَلَيْكَ تُوكِّلْنَاوَإِلَيْكَ أَنْبَنَاوَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَأَغْفِرْ لَنَارَبَّنَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

عاده ماع الجورب

لَقَدْكَانَ لَكُرُ فِيهِ مَ أُسْوَةً حَسَنَةً لِمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ١٠ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مُّودَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ الله يَنْهَ مَكُواللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ لَمَّ يُقَاتِلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمُ مِّن دِيَرِكُرُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُفْسِطُوٓ أَ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُفْسِطِينَ النَّمَا يَنْهَىٰ كُرُاللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَلْتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُوْ وَظَلْهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُو أَن تَوَلَّوْهُمَّ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِّ فَأَوْلَتِكَ هُوُ ٱلظَّالِمُونِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَاجَاءَكُو ٱلْمُؤْمِنَتُ مُهَجِرَتِ فَأُمْتَحِنُوهُنَّ أَلَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّآ لِلْهُنَّجِلُّ لَهُمْ وَلَاهُمْ يَجِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْ وَلِاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَاتُمْسِكُواْبِعِصَمِ ٱلْكُوَافِرِ وَسْنَلُواْمَاۤ أَنْفَقَّتُرُ وَلِيَسْنَلُواْمَاۤ أَنْفَقُواْ ذَلِكُوْ حُكُوْ اللَّهِ يَحْكُو بَيْنَكُو وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن فَاتَكُو شَيْءٌ مِنْ أَزْوَ حِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبَتُمْ فَعَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُ مِقِثْلَمَا أَنْفَقُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَ أَنتُم بِهِ عِمُؤْمِنُونَ ١

يَنَايَّهُ النَّيِّ إِذَا جَآءَ كَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ اللَّيُسْرِكِنَ بِاللَّهِ سَيَّا وَلَا يَشْرِفُنَ وَلا يَوْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِيُهَ تَانِيقَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي بِهُ تَانِي يَفْتَرِينَهُ ، بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي بِهُ تَانِي يَفْتَرِينَهُ ، بَيْنَ أَيْدِيهِنَ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مِعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِيهُ مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَجِيهُ مَعْرُوفِ فَبَايِعْهُنَ وَأَسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ أِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدُرُوفِ فَتَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُنَّ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدُرُوفِ فَتَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَهُ وَمَّا عَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَذَ وَكَايِسِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَذَى وَيَعْمَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدْ وَكُمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ فَدْ يَعِسُوا مِنَ الْآخِورَةِ كُمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ الْقُبُورِ ﴿ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِي مِنَ الْآخِورَةِ كُمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَبِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَا لَا اللَّهُ الْمُولِ فَلَا اللَّهُ الْمُعْرَافِي مِنَ الْمُؤْمِنَ أَلْمُولِ اللَّهِ فَيْ الْمُعُلِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ أَلْمُ مِنَ الْمُعْرِقِ وَكُمَا يَئِسَ الْكُفَارُ مِنْ أَصْحَدِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا فَي مِنَ الْمُؤْمِنَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عُولُولِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عُلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَا عَلَيْكُولِ اللْمُؤْمِنَا عَلَيْكُولِ اللْمُؤْمِنَا عُلِي اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

# ١

سَبَحَ بِللّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلأَرْضَ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ السَّمَوَ الْمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ۞ يَتَأَيّهُ ٱللّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلّذِينَ يُقَنِيلُونَ فِي سَبِيلِهِ مَصَفَّا كَأَنْهُ مُ مَصُوصٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ مِنَقَوْمِ لِمَ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مَنْ مُوصُونٌ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ مِن قَوْمِهِ مِن قَوْمِهِ مِن قَوْمِهِ مَن وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُ مُنْ فَلَمَا زَاعُواْ أَنْ رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُ مُنْ فَلَمَا زَاعُواْ أَنْ رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْكُ مُنْ فَلَمَا زَاعُواْ أَنْ وَاللّهُ إِلَيْهِ فِي اللّهُ اللّهُ إِلَيْ مَنْ أَلْمَا اللّهُ إِلَيْ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الل

وَإِذْ قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمَ يَمَ يَكَبَنِي إِسْرَتِهِ بِلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَىًّ مِنَ ٱلتَّوْرَيٰةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَخْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْهَذَاسِخَرُّمُّيِنٌ ٥ وَمَنَ أَظْلَهُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَيُدْعَى إِلَى ٱلْإِسْلَيْمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ الله يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَاللَّهِ بِأَفْوَاهِهِ مَوَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ هُوَٱلَّذِيَ أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكِرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٢ يَتَأْيَهُا ٱلَّذِينَ وَامَنُواْهَلَ أَدُلُّمُ عَلَى يَجَزَةِ تُنجِيكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَجُهَدُونَ في سَبِيل ٱللَّهِ بِأُمْوَالِكُرُ وَأَنفُسِكُو ذَالِكُو خَيْرُ لَكُو إِن كُنتُر تَعَامُونَ ١ يَغْفِرْلَكُوٰذُنُوبِكُمْ وَيُدْخِلْكُوجَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُوَمَسَكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنِ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيرُ ﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونِهَ ۖ اَضَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ قَ بَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞يَنَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَعَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَادِيُّوُنَ نَحُنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةٌ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ وَكَفَرَتِ ظَآ بِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ عَلَىٰعَدُ وِهِمْ فَأَصْبَحُواْظَهِرِينَ ١

#### ٩

#### 

يُسَيِّحُ بِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴾ هُوَٱلَّذِي بَعَنَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولَامِّنْهُمْ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَامُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِنقَبْلُ لَفِيضَلَالِ مُبِينِ۞وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّايَلْحَقُواْ بِهِمِّ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْمِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ دُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُوا ٱلتَّوْرَيْلَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كُمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِنْسَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَكَذَّ بُواْبِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ا قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓ أَ إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَآ ءُيلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُرُصَادِقِينَ ﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدًا بِمَاقَدَ مَتْ أَيْدِيهِ مُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُم مُكَوِّيكُم تُورُدُونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

الخراء القامن والعشرون يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُوٓا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوْةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرُاللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ذَالِكُوْخَيْرٌ لَّكُوْ إِن كُنْتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَعُواْ مِن فَضَل ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ مُعَلِّلِهُ وَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ مُعَلِّلُهُ وَأَدْكُونَ وَإِذَا رَأُوْ الْبَحَارَةَ أَوْلَهُوا ٱنفَضُّواْ إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمَاْ قُلْ مَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ ٱللَّهُ وَوَمِنَ ٱلتِّجَارَةِ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ٥ ٤ بنسب ألله ألزَّ هَارُ ٱلرَّحِي إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْنَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ، وَأُلِلَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۞ٱتَّخَذُوٓاْ أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ثُرَّكَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ٢ \* وَإِذَارَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمِّ وَإِذَارَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُم وَأَوَان يَقُولُواْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَيَيْهِمْ أُهُوُ ٱلْعَدُوُ فَأَحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُ مُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ١

الجُزْءُ النَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ الْمُسْرُونَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ الْمُدَامُ لَمُنَا فِقُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُ مَ تَعَالُواْ يَسْتَغَفِرَ لِكُورَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْاْ رُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُ مْ يَصُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكُبُرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِ مَ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُ مِّ أَمْلَرْ تَسْتَغْفِرْ لَهُ مُ لَن يَغْفِرَ لَهُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَاتُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّهُواْ وَلِلَّهِ خَزَآبِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَفْقَهُونَ ٤ يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَ ٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَنُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلَ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَايَعُلَمُونَ ١ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَاتُلْهِكُمُ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ مَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَأُوْلَنَهِكَ هُوُ ٱلْحَلِيمُ وِنَ ﴿ وَأَنفِقُواْ مِن مَّارَزَقُنَكُمُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَقَ وَأَكُن مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَلَن يُؤَخِّرَاللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءً أَجَلُها وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١

سَيْوْرَةُ النَّجَائِنَ الْمُعَالِينَ

#### بِنْ \_\_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرِّحَارِ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

يُسَيِّحُ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمَّدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ٢ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُرَكَافِرُ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ١ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَلَمُ مَا تُسِرُّونِ وَمَا تُعُلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ۞ أَلَرَ يَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ وَكَابَتَ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓ أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَّأُسْتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيُّ حَمِيدٌ ﴿ زَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَن لَن يُبْعَثُواْ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنتَؤُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى أُللَّهِ يَسِيرٌ ٥ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالنُّورِ ٱلَّذِي أَنَزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ا يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنِ ۗ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ - وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتِ تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآأَبَدَأَذَاكَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيرُ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِيِّنَآ أَوُلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فِيهَأُوبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ٥ مَآأَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَى عَلِيمٌ ﴿ وَأَطِيعُواْ أَللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَاعَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِيثُ ١ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَّ وَعَلَى أَلَّهِ فَلْيَ مَوَحَكُلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوَّا لَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُواْ وَيَصْفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ إِنَّمَا أَمْوَلُكُمْ وَأُولَاكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندَهُ وَأَجْرُعَظِيرٌ ﴿ فَٱتَّقُواْ اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسۡمَعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيۡرَا لِلَّانفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ عَفَالُولَا بِكَهُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ إِن تُفْرِضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَاعِفُهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُولً حَلِيهُ ١ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ ١

المُنْوَرَةُ الطَّلَاقِيٰ الْمُعَالِينِ اللَّهِ الطَّلَاقِيٰ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَالِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلَّمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعَلِمُ المُعِلِمُ المُعِلَّمُ المُعِلِمُ المُعِلْمُ المُعِلِمُ المُعِلَمُ المُعِلِمُ المُعِلِمِ المُعِلِمُ المُعِلِمُ المُعِلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمِلِمُ الْعِمِلِمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْ

مد الجورب

#### 

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَيَلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدْلِ مِنكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِأَللَّهِ وَٱلْبَوْمِ ٱلْلاَحِرُ وَمَن يَتَقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ٥ وَيَرْزُوْفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسَبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّكَ لِثَىءِ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَهِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآبِكُمْ إِن ٱرْتَبَتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرِ وَٱلَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيْسَرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ وَإِلَيْكُمْ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يُكَيْفُرُعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْلُهُ وَأَجْرًا ٥

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُرُمِن وُجِيكُرُ وَلَانْصَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِنكُنَّ أُوْلَنِ حَمَّلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُرُ فَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ۖ وَإِن تَعَاسَرُ لَيُرْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ۞ لِيُنفِقْ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَيَّةٍ ، وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ ، فَلَيْنِفِقْ مِمَّاءَ اتَنهُ أُللَهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَنَهَا سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَعُسۡرِيُسۡرَا۞ۗ وَكَأَيۡن مِن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِرَتِهَا وَرُسُلِهِ عَلَى استَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بْنَهَا عَذَابًا نُكْرًا ١ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُنْمَرًا ١ أَمْرِهَا خُنْمَرًا ١ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّعُواْ اللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْإِلَّالِيَكِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدْ أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا ۞ رَسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْكُوءَ ايَنِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَّ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَا ۚ قَدْ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزْقًا ١٩ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلُّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَتَ ٱللَّهَ فَدُأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

### ٩

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّتَى لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَجِكُ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيرٌ ٥ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تِحِلَةً أَيْمَنِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيهُ ٱلْحَكِيمُ ١ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَجِهِ ، حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ ء وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضَّ فَلَمَّا نَبَأَهَابِهِ عَالَتَ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَا إِلَى أَللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما فَإِن تَظْهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعْدَ ذَالِكَ ظَهِيرُ ٤ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَجًا خَيْرًا مِنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤِّمِنَتِ قَانِتَاتِ تَآبِبَتِ عَبْدَاتِ سَآمِحَاتِ ثَيِبَتِ وَأَبْكَارًا ١٤ يَتَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ مَاكُ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْجِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّمَا تَجْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوَبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَن كُو سَيِّ اتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةً، نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَّا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارِ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمَّ وَمَأْوَنِهُ مْ جَهَا لَهُ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوجٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَاصَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَافَكُمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ ٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمْرَأْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْنَا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجِينِ مِن فِرْعُوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ وَمَرْيَ مَا ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ ٱلَّتِيَ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَافَنَفَخُنَافِهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَّقَتَ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُنْبِهِ عِوْكَانَتْ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ٥

وَأَسِرُواْ فَوَلَكُمُ أَوِ آجَهَ رُواْ بِهِ عَ إِنَّهُ ، عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ١ اللَّهِ اللَّه يَعْلَمُمَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيِيرُ ١ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ ذَلُولَا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقِيَّهِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ١ ءَ أَمِنتُمِمَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُو ٱلْأَرْضَ فَإِذَاهِيَ تَمُورُ ١ أَمْرَأُمِنتُمِمَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَعَلَيْكُوْحَاصِبَّا فَسَتَعَلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿ وَلَقَدْكُذَّ بَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ﴾ أَوَلَرْ يَرَوْاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُ مُرصَافًّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَايُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۞ أَمَّنَ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَجُندٌ لَّكُوْ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِيغُرُونِ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي يَرَزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ مِلَ لَّجُواْ فِيعُتُووَيْفُورِ ١ۗ أَفْهَن يَمِّشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ عَأَهَدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ١ قُلُهُ وَٱلَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُو ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْدِدَةَ قِلْيلَامَّاتَشَكُرُونَ ۞ قُلْهُوَٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُحُشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَاٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥



إِنَّابِلَوْزَنِهُ رَكَّمَابِلَوْزَآ أَضْعَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذَا قَسْمُواْ لِيَصْرُمُنَّهَامُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ١٤ فَطَافَ عَلَيْهَاطَآيِفُ مِن رَّبِكَ وَهُوْنَآيِمُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ۞ فَتَادَوْا مُصِّيحِينَ ۞ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُو إِن كُنتُرَ صَرِمِينَ۞فَٱنطَلَقُواْ وَهُرِيَتَخَفَتُونَ۞أَنلَايَدَخُلَنَّهَاٱلِّيَوَمَعَلَيْكُمُ مِسْكِينٌ ﴿ وَعَدَوْاْعَلَى حَرْدِقَدِرِينَ ۞ فَلَمَّارَأُوْهَاقَالُوٓ أَإِنَّا لَضَآ الَّوْنَ الْ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ١٩ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَرَ أَقُلُ لَكُو لَوْ لَا تُسَيِّحُونَ @قَالُواْسُبْحَنَ رِبِّنَآإِنَّاكُنَّاظَالِمِينَ ۞فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مَعَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ٢ قَالُواْ يَوَيِّلْنَا إِنَّاكُنَّا طَيْعِينَ ٢ عَسَىٰ رَبِّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ﴿ كَذَاكِ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبِرُلُوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ ١ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرَيِّهِ مْجَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ١ أَفَنَجَعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ١ كِتَا يُفِهِ تَذَرُسُونَ ١٤ إِنَّ لَكُرْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ١٥ أَمْرُكُمُ أَيْمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُولَمَا تَخَكُّمُونَ ١٠ سَلَّهُ مَرَّأَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ ۞ أَمْلَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَايِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُعَن سَاقِ وَيُدْعَونَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسَتَطِيعُونَ ٥

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ ٥ فَعَصَوَ أُرَسُولَ رَبِهِمْ فَأَخَذَهُ وَأَخَذَهُ زَايِةً ١ إِنَّا لَمَاطَعَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُو فِي ٱلْجَارِيَةِ الْ لِنَجْعَلَهَا لَكُوْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَذُنُ وَلِعِيَةً ١ فَإِذَا نُفِخَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَكِعِدَةٌ ١ وَمُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَذُكَّا دَكَّةً وَاحِدَةً ١ فَيَوْمَ إِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ فَ وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَهِي يَوْمَ إِدِ وَاهِيتُهُ الْ وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَابِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَبِدِ ثَمَانِيَةٌ ٤ يَوْمَ إِذِ تُعْرَضُونَ لَا تَخَفَّىٰ مِنكُرْخَافِيَةٌ ١ فَأَمَّا مَنْ أُولِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ عِنَقُولُ هَا قُومُ أُقْرَءُ وأَكِتَبِيمَ ﴿ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَقِ حِسَابِيَة الله فَهُ وَفِي عِيشَةِ رَاضِيَةِ ١ فِي جَنَّةٍ عَالِيةِ اللهُ فُهَا دَانِيَةُ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَيْيَنَا بِمَا أَسَلَفْتُرْ فِي ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ ﴿ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبَهُ وبِشِمَالِهِ عِنَقُولُ يَلَيْتَنِي لَرْأُوتَ كِتَبِيّه ١٥ وَلَرْأُدْرِمَاحِسَابِيّهُ ۞يَلَيْتَهَاكَانَتِٱلْقَاضِيَةَ۞مَآأَغْنَعَنِي مَالِيّةٌ۞هَلَكَ عَنِي سُلَطَنِيّة ا خُذُوهُ فَغُلُوهُ اللَّهُ أَلْجَحِيهُ مَصَلُّوهُ اللَّهُ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَّعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَافَاسُلُكُوهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ فَالَّيْسَلَهُ ٱلْيَوْمَ هَهُنَا حَمِيمُ ١

عَلَىٰ أَن نَّبُدِلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ فَذَرْهُمْ عَلَىٰ أَن نَّبُدِ لَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوفِينَ ﴿ فَا فَرَدُهُمْ يَخُونُونَ ﴿ فَا فَرَا لَا فَا مُوا وَيَلْعَبُوا حَتَى يُلَقُوا يَوْمَهُمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ يَخُونُونَ فَي يَخُرُجُونَ مِنَ اللَّهُ مَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنّهُمْ إِلَىٰ نَصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ يَخْرُجُونَ مِنَ اللَّهُ مَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنّهُمْ إِلَىٰ نَصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ يَخْرُجُونَ مِنَ اللَّهُ مَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنّهُمْ إِلَىٰ نَصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ خَيْمُ وَنَ مَن اللَّهُ مَدُونَ هَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّالُ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الل

# الْمِيْوْلَةُ الْوَكَا

بِنْ \_\_\_\_ ِٱللَّهِ ٱلرَّحْيِ ٱلرَّحِي \_\_\_

إِنَّا أَرْسَلْنَا وُحَا إِلَى قَوْمِهِ عَأْنُ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ وَ قَالَ يَعْوَمُ إِنِي لَكُونَذِيرُ مُبِينُ ۞ أَنِ اعْبُدُوا عَذَابُ أَلِيمُ وَ قَالَى يَعْوِنِ ۞ يَغْفِرْ لَكُونِ يَكُونِ وَ وَ أَطِيعُونِ ۞ يَغْفِرْ لَكُو مِن دُنُوبِ كُمْ وَيُوَخِرُ كُمُ اللّهَ وَ اللّهُ مَا وَعَوْتُهُ مَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ مَا وَعَوْتُهُ مَ اللّهُ مَا وَعَوْتُهُ مَ اللّهُ مَا وَعَوْتُهُ مَ اللّهُ مَا وَعَوْتُهُ مَ وَالْصَرُوا وَاسْتَكْبُرُوا السّيكُمُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِدْرَارًا ﴿ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّاتِ وَيَجْعَلَلُكُوْ أَنْهَارَا اللَّهُ اللَّهُ لِاتَرْجُونَ لِلَهِ وَقَارَا اللَّهُ لَاتَرْجُونَ لِلَهِ وَقَارَا اللَّهُ وَقَدْخَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ١ اللَّهُ أَلَمْ تَرَوْلُكَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ٥ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُو مِنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا ١٩ ثُرَّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخَرِّجُهُ إِخْرَاجَا ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا ﴿ لِتَسَلَّكُو أَمِنْهَا سُبُلَا فِجَاجَا ١٩ قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُ مُعَصَوْنِي وَأُنَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالْهُ، وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ۞ وَمَكَرُواْ مَصَحَرًا كُبَّارًا ۞ وَقَالُواْ لَاتَذَرُنَّءَ الِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدَّا وَلَاسُواعَا وَلَايَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ١ وَقَدْ أَضَاتُواْ كَئِيراً وَلَا تَزِدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَاكُ مِّمَّا خَطِيَّنَةِ هِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ١٩ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَاتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓ الْإِلَّا فَاجِرَا كَفَّارًا ۞ زَيِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَ الدِّيِّ وَلِوَالدِّيِّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاتَبَارًا ٥

# ٩

بِنْ \_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِي \_\_\_

قُلْ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُّمِنَ ٱلْجِينَ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبَا ۞ يَهْدِيَ إِلَى ٱلرُّشِّدِ فَامَنَّا بِمُّ وَلَن نُشْرِكَ بِرَيِّنَآ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ رُبَّعَا لَيْجَدُّرَبَّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَحِجَةً وَلِا وَلَدَا ﴿ وَأَنَّهُ رَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ﴿ وَأَنَاظَنَآ اللَّ لَنَ تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۞ وَأَنَّهُ رَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِينِ فَزَادُوهُ رَهَعَا ١٥ وَأَنَّهُ وَظَنُّوا كَمَاظَنَتُ أَن لَّن يَبْعَثَ أللَّهُ أَحَدَا ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَاءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتْ حَرَسَا شَدِيدَا وَشُهُبَا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمِّعُ فَمَن يَسْتَمِعُ ٱلْأَنَ يَجِدْلُهُ مِشْهَابَارِّصَدَاكُ وَأَنَّا لَانَدْرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَبِهِ مْرَبُّهُمْ رَسْكَ دَاكُ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَالَّكُنَّاطَرَآبِقَ قِدَدَا ﴿ وَأَنَّاظَنَنَّاۤ أَن لَّن نُعْجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعُجِزَهُ وهَرَيًا ﴿ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى ءَامَنَّابِهِ إِنَّهُ مِنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ عَلَا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقَا ١

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْاِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلِيطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَتَهِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأَمَّا ٱلْقَسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَ لَمَّ حَطَبًا ١ وَٱلَّوِٱسْتَقَامُواْعَلَىٱلطّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُ مِمَّآءٌ غَدَقَالَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيةً وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِ رَبِهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١ وَأَنَّهُ وَلَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ١٩ قُلْ إِنَّمَاۤ أَدْعُواْ رَبِّي وَلِآ أُشْرِكُ بِهِ وَأَحَدًا ١ قُلُ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُوْضَرًّا وَلَارَشَدَا ١ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَ نِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ عِمُلْتَحَدًّا ١ إِلَّا بَلَغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ عَ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ وِنَارَجَهَ نَمَ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا۞ حَتَّىۤ إِذَا رَأُوۤاْمَايُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُ عَدَدًا ١ قُلْ إِنْ أَدْرِيَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ, رَبِّيَّ أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ = أَحَدًا ١ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ورَصَدَا ١٩ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَتِهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّشَيْءِعَدَدًا۞

# ٩

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَمِّلُ ﴾ فِيرُ الَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ يَضَفَهُ وَأَوِ انْفُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ا وَزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِيلِ ٱلْقُرْءَ انَ تَرْتِيلًا ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ١٤٤ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِهِيَ أَشَدُّ وَطَّا وَأَقْوَمُ قِيلًا ١٤ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحَاطَوِيلًا ﴿ وَأُذَكِّرُ ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴾ رَّيُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَايَقُولُونَ وَٱهْجُرَهُمْ هَجَرًاجَيلَا ۞ وَذَرْنِي وَٱلْمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا ١٤ إِنَّا لَدَيْنَآ أَنَكَالُا وَجَحِيمًا ١ وَطَعَامَاذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَلَلِجَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُكِثِيبَامَهِيلًا ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُورَسُولًا شَهِدًا عَلَيْكُوْكُمَآ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذَنَّهُ أَخَذَا وَبِيلًا ١ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُرُ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١٩ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ بِهِ عَكَانَ وَعَدُهُ وَمَفْعُولًا انَّ هَاذِهِ مِنَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ ٱلتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ عَسَبِيلًا



المُورِّةُ النَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ الرَّفِي الْمُثَرِّقِ الْمُثَرِّقِ الْمُثَرِّقِ الْمُثَرِّيْرِ

فَقُتا كَيْفَ قَدَّرَ ١ ثُمَّ قُتِلَكِيفَ قَدَّرَ ١ ثُمُّ نَظَرَ ١ ثُمُّ نَظَرَ اللَّهُ تَعَبَسَ وَبَسَرَ المُنْرَأَدْبَرَوَا سَتَكُبَرَ فَهُ فَقَالَ إِنْ هَلَا ٓ إِلَّاسِ حَرِّيُؤْثَرُ فَإِنْ هَلَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ١٩ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ ١ وَمَاۤ أَدْرَىٰكَ مَاسَقَرُ ١ لَاتُنِقِي وَلَاتَذَرُ ١ فَكَا لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ ١ عَلَيْهَا يَسْعَةً عَشَرَ ١ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَتِهِكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَهُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَنْذِدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِيكَنَا وَلَا يَزَوَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْكَيْفِرُونَ مَاذَآ أَرَادَاللَّهُ بِهَذَا مَثَلَا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآهُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ وَمَايِعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُو َوَمَاهِيَ إِلَّادِكَرِي لِلْبَشَرِ ﴾ كَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلَّتِلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَٱلصُّبْحِ إِذَاۤ أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ۞ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَاءَ مِنكُواْن يَتَقَدُّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكْسَبَتَ رَهِينَةً ١ إِلاَ أَضْحَابَ ٱلْيَمِينِ ١ فِي جَنَّتِ يَتَسَاءَ لُونَ ٤ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ مَاسَلَكُكُوفِ سَقَرَ الْوَالْوَنَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَحُوضُ مَعَ ٱلْحَآبِضِينَ ١٤٠٤ فَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِينِ ٥ حَتَّىٰ أَتَلَنَا ٱلْيَقِينُ٩



عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ١٠ يُوفُونَ بِٱلنَّذَرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ, مُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمْسَكِينًا وَيَسَمَاوَأَسِيرًا ١٩ إِنَّمَانُطْعِمُكُولِوَجْهِ ٱللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُورَا وَلَاشُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِنَا يَوْمًا عَبُوسَا قَمْطَرِيرًا ۞ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَنَّهُ وَنَضَرَةً وَسُرُورًا ١٥ وَجَزَهُم بِمَاصَبُرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١ مُّتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَآبِكِ لَايرَوْنَ فِيهَاشَمْسَا وَلَازَمْهَ رِيرَا اللهُ <u>وَدَانِيَةً عَلَيْهِ مِظِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا تَذْلِيلَا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عَانِيَةٍ</u> مِن فِضَّةِ وَأَكُواَبِكَانَتَ قَوَارِيرَاْ فَوَارِيرَاْ فِي وَالْمِن فِضَّةِ وَقَدَّرُ وُهَا تَقْدِيرًا ١ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكُأْسَاكَانَ مِزَاجُهَازَنِجَبِيلًا ﴿ عَيْنَافِيهَا تُسَمِّي سَلْسَبِيلًا ١ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوَا مَنتُورًا ۞ۅٙٳۮؘٳۯٲٙؠ۫ؾٙ؋ۧڒٙٲؘؠ۫ؾۼۑؘڡٵۅڡؙڶڴٵڲؚؠڗؖٳ۞ۼڵؚؽۿڗؚؿٳڹؙڛؙڹۮڛ خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُوا أَسَاوِرَمِن فِضَةِ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ مَسَرَابًا طَهُورًا ١١٥ إِنَّ هَلَا كَانَ لَكُو جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُم مَّشْكُورًا ١١٥ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرَ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعُ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْكَ فُورًا ١٩ وَٱذْكُرُ ٱسْمَرَيِّكَ بُكُرَةً وَأَصِيلًا

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَأُسْجُدُلَهُ، وَسَيِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ١ إِنَّ هَنَوُلِآءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْمَاثَقِيلًا ۞ نَّحَنُ خَلَقَنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالُهُمْ تَبْدِيلًا ١ هَاذِهِ وَتَذَكِرَةً فَمَن شَاءَ أَتَّخَذَ إِلَى رَبِهِ وسَبِيلًا ﴿ وَمَا لَشَاءُ وَنَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَٱلظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُ مُعَذَابًا أَلِيمًا ١ سِنُورَةُ لِلزُسِّلَاثِ بنسيرالله الزَّحْزِ الزِّجِ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرْفَاكَ فَٱلْعَصِفَاتِ عَصَفَاكَ وَٱلنَّيْمَرَتِ نَشْرَاكَ فَٱلْفَرَقَاتِ فَرُقَاكُ فَٱلْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا ﴿ عُذْرًا أُوْنُذُرًا ﴾ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَ قِعُ ١ فَإِذَا ٱلنُّجُومُ طُمِسَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ فُرِجَتَ ۞ وَإِذَا ٱلِجِبَالُ نُسِفَتُ ۞ وَإِذَا ٱلرُّسُلُ أَقِّتَتَ ۞ لِأَي يَوْمِ أُجِلَتْ اليَوْمِ ٱلْفَصْلِ فَوَمَا أَدْرَيْكَ مَايَوْمُ ٱلْفَصْلِ وَيَلُّ يَوْمَعِدِ لِلْمُكَذِّبِينَ ١ الْمُرْنُهُ إِلِي ٱلْأُولِينَ ١ أَنْمُ نُتَبِعُهُمُ ٱلْآخِرِينَ ٤ كَنَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجَرِمِينَ ۞ وَيْلٌ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞

الجرَّءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ السَّرِيَ الْمُرْسَلَاتِ

ٱلرِّنَخُلُقكُمْ مِّن مَّآءِ مَهِينِ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِ مِّكِينِ۞ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعْلُومٍ ۞ فَقَدَرْنَا فَيْعُمَ ٱلْقَادِرُونَ ۞ وَيُلُّ يُوَمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلْمِنْجَعَلِ ٱلْأَرْضَكِفَاتًا ۞ أَحْيَآءَ وَأَمْوَتَا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَلِمِخَلِتِ وَأَسْقَيْنَكُم مَّاءَ فُرَاتًا ١٥ وَيُلُ يَوْمَ إِلِلْمُكَذِّبِينَ ٱنطَلِقُوٓا إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ۞ٱنطَلِقُوٓا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ ﴾ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَدٍ كَٱلْقَصَرِ ١ كَأَنَّهُ وَجِمَلَتُ صُفَرٌ ١ وَيَلُّ يَوْمَهِ ذِلِّلْمُكَذِّبِينَ ١ هَذَايَوَمُ لَا يَنطِقُونَ ٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٥ وَيُلِّ يَوْمَ إِذ لِلْمُكَذِبِينَ۞َهَٰذَايَوَمُ ٱلْفَصَٰلِّجَمَعَٰنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ۞فَإِنكَانَ لَكُرُكِيدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيَلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴾ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ١ وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَاكُنتُ مِّ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مَجُّرِمُونَ ﴿ وَيَلُ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِبِينَ ﴿ وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُ أَرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ١ وَيْلُ يَوْمَهِ ذِلْلُمُكَ نِينَ فَهَ فَيَأْيِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ رُوُمِنُونَ ٥

### ٩

بِنَـــِمِ اللَّهِ الرَّحْمَرُ الرَّحِيدِ

عَمَّ يَنَسَاءَ لُونَ ٢ عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيرِ ١ ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ٢ كَلَّاسَيَعْ لَمُونَ ١ ثُورَ كُلُّ سَيَعْ لَمُونَ ١ أَلَوْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدَا ١ وَٱلْجِبَالَأُوْتَادَاكُ وَخَلَقَنَكُمُ أَزْوَجَاكُ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا @وَجَعَلْنَاٱلَّيْلَ لِيَاسَا @وَجَعَلْنَاٱلنَّهَارَمَعَاشًا @وَبَنَيْنَا فَوَقَكُو سَبْعَاشِدَادَا ١٥ وَجَعَلْنَاسِرَاجَاوَهَاجَا ١ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءً ثَجَّاجًا ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ عَجَبَّا وَنَبَاتًا ﴿ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّيلَ كَانَ مِيقَنَّا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُولَجَا ﴿ وَفُيْحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ أَبُوبَا ﴿ وَسُيرِتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ۞ إِنَّ جَهَنَّزَكَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّلغِينَ مَّ اَبَا اللهِ لَبِيْنَ فِيهَا أَحْقَا بَا اللهِ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا بَرَدَا وَلَا شَرَابًا اللَّحَمِيمَاوَغَسَاقًا ﴿ جَزَاءَ وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمْكَانُولُ لَايَرْجُونَ حِسَابًا ٥ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِينَا كِذَّابًا ٥ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ كِتَنَبَا ﴿ فَذُوقُواْ فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّاعَذَابًا ﴾

إِنَّ الْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَاقِقَ وَأَعْنَبَا ﴿ وَكَالَا مِثَانَا اللَّهِ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَا اللَّهُ وَالْمَلَا اللَّهُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَالْمَلْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّلِكُولُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّالِمُ اللَّا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## سِنورَةُ النّازِعَاتِ اللَّهُ الْمَالِيَ اللَّهُ اللَّهُ النَّازِعَاتِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ الللَّا الللَّا الل

بِنَـــِ أَلْقَهُ ٱلرَّحْمُ زِ ٱلرَّحِي

وَالنّزِعَتِ عَرْفَا وَالنّشِطَتِ نَشَطَا وَالسّبِحَتِ سَبْحَا وَالسّبِحَتِ سَبْحَا وَالسّبِقَتِ سَبْقَا وَالْمَدِيرَتِ أَمْرَا وَيَوْمَ تَرْجُفُ ٱلرّاجِفَةُ وَالسّبِعَةِ السّبَعَةِ الرّاجِفَةُ وَالسّبَعُهَا ٱلرّادِفَةُ وَالْمُدَوْوَدُونَ فِي ٱلْمَاوِرَةِ وَاجِفَةً فَي أَبْصَدُهَا خَشِعَةً وَ تَمْبُعُهَا ٱلرّادِفَةُ وَالْمُورُونَ فِي ٱلْمَاوِرَةِ وَاجِفَةً فَي أَبْصَدُهَا خَشِعَةً وَاللّهُ الرّافِقَةُ وَاللّهُ السّبَعَةُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالم

ٱۮ۫ۿڹٳڮ؋ۯڠۅ۬ؽؘٳۣنّهُۥڟۼؘؽ۞ٛڣؘڡؙؙڵۿڶڵۘۮٳڮٙٲ۫ڹڗۜڒؖڮ۫۞ۅؙؙٙۿڍيك إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿ فَأَرَنَهُ ٱلَّايَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ أَلَكُبْرَىٰ ﴿ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ﴿ فَأَرَ أَدْبَرَيَسْعَى ﴿ فَشَرَفَنَادَى ﴿ فَقَالَ أَنَارَ بُكُوا لَأَعَلَى ﴿ فَا خَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ١ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنكَهَا ١٠ وَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا ١ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ١٩ وَأَلْأَرْضَ بَعْدَذَلِكَ دَحَلَمَا ١ أَخْرَجَ مِنْهَامَاءَ هَاوَمَرْعَنْهَا ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَنْهَا ﴿ مَتَنَعَالَّكُمْ وَلِأَنْعَكِمُ ﴿ فَإِذَاجَاءَتِ ٱلطَّامَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ يَوْمَ يَتَذَكُّوا لَإِنسَنُ مَاسَعَىٰ ١ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيهُ لِمَن يَرَىٰ ١ فَأَمَّا مَنطَعَىٰ ٥ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ ، وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهَوَيٰ ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلْهَا ﴿ فِي مَرَّاتُ مِن ذِكْرَنْهَا ١ إِلَى رَبِّكَ مُنتَهَنَّهَا ١ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا كَأَنَّهُ مِّ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَهَا ١ ٩

عَبَسَ وَتُولِّنَ ١ أَنجَآءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ٥ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّهُ, يَزَّكُ ٥ أَوْيَدُّكُوفَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ۞ أَمَّامَنِ ٱسْتَغْنَى۞ فَأَنتَ لَهُ, تَصَدَّىٰ ٩ وَمَاعَلَتِكَ أَلَّا يَزَّكُّ ٥ وَأَمَّا مَن جَآءَ كَ يَسْعَىٰ ٥ وَهُو يَخْشَىٰ ٥ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَاءَ ذَكْرَهُۥ۞ فِي صُحُفِ مُّكَرَّمَةِ ٣ مَّرْفُوعَةِ مُطَهَّرَةٍ ١ إِلَّهُ دِى سَفَرَةٍ ١ كُرَّمَةِ ١ كُرِّمَةِ ١ مُكَرِّمَة قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكَفَرَهُ، ﴿ مِن أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ، ﴿ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّرَهُ وَ۞ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ وَ۞ ثُرَّاً مَاتَهُ وَفَأَقْبَرَهُ وَ۞ ثُمَّاإِذَا شَآءَ أَنشَرَهُ وَ كَلَّالَمَّا يَقْضِمَا أَمَرَهُ وَ فَلْيَنظُو ٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَبَّا۞وَعِنَبَاوَقَضَبَا۞وَزَيْتُونَاوَخَلَا۞وَصَدَآبِقَعُلْبَا۞وَقَكِهَةَ وَأَبَّاكُ مَّتَكَالَّكُو وَلِأَنْعَكِمُ فَي فَإِذَاجَآءَتِ ٱلصَّآخَّةُ ﴿ يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ١ وَأُمِّهِ وَأَمِّهِ وَأَبِيهِ ١ وَصَحِبَتِهِ وَوَبَنيهِ ١ لِكُلّ ٱمۡرِي مِنۡهُمۡ مَنَهُمۡ مَنَوۡمَهِ ذِسَآ أَنَّ يُغۡنِيهِ ﴿ وَهُ وَحُوهٌ يَوۡمَهِ ذِمُّسۡفِرَةٌ الله المُعَاجِكَةٌ مُنْسَتَبْشِرَةٌ ١٥ وَوُجُوهٌ يَوْمَ إِنِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ١

سُورَةُ التَّكُوير تَرْهَفُهَافَتَرَةً ١ أُوْلَتِكَ هُرُٱلْكَفَرَةُ ٱلْفَجَرَةُ ١ ٤ حِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَ لِ ٱلرَّحِيمِ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلنُّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴾ وَإِذَا ٱلْعِشَارُعُظِلَتْ ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتُ ٥ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ رُوِّجَتُ ٥ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ، دَةُ سُبِلَتُ ۞ بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ۞ وَإِذَا ٱلصُّحُفُ نُشِرَتْ ٥ وَإِذَا ٱلسَّمَاءُ كُيشِطَتْ ١ وَإِذَا ٱلْجَحِيرُ سُعِرَتْ ١ وَإِذَا ٱلْجَنَّةُ أَزْلِفَتْ ﴿ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّاۤ أَحْضَرَتْ ۞ فَلَآ أُقِيمُ بِٱلْخُنِّسِ ۞ ٱلْجَوَارِٱلْكُنْسِ ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ ﴿ وَٱلصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمِ ﴿ فَي فِي عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينِ ﴾ مُطَاعِ ثَمَّاْ أَمِينِ۞ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَجْنُونِ۞ وَلَقَدْ رَءَاهُ بِٱلْأَفْقِ ٱلْمُبِينِ ٩ وَمَاهُوَعَلَى ٱلْغَيْبِ بِضَيِينِ۞ وَمَاهُوَ بِقَوْلِ شَيْطَنِ رَّجِيمِ۞ فَأَيْنَ تَذَهَبُونَ ١٤ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالِمِينَ ١٤ لِمَن شَآءَ مِنكُورًا يَسْتَقِيرَ ٥ وَمَاتَشَاءُ ونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ



لِيَوْمِ عَظِيمِ ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ ٱلْفُجَّارِلَفِي سِجِينِ۞ وَمَآأَدْرَبْكَ مَاسِجِينٌ۞كِتَبُ مَّرْقُومٌ۞ وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞ وَمَايُكَذِّبُ بِهِ ٤٤ لِأَكُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيرٍ ﴿ إِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِ ٤ ايَنُنَا قَالَ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٩ كَلَّا بَلِّ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمِ مَا كَانُواْيَكُسِبُونَ ﴿ كَلَّا إِنَّهُ مُعَن رَّبِهِمْ يَوْمَ إِذِ لَّمَحْجُوبُونَ ١٤ ثُمَّ إِنَّهُ مُلْكَالُواْ ٱلْحَجِيرِ ١٤ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَنَّكَذِبُونَ ۞ كَلَّا إِنَّ كِتَنَبَ ٱلْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيتِينَ ۞ وَمَا أَدْرَيْكَ مَاعِلَتُونَ ﴿ كَتَبُ مَرَقُومُ ﴿ يَشْهَدُهُ ٱلْمُقَرِّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَلِفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ۞ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ هِ مِنْضَرَةَ ٱلنَّعِيرِ ١٤ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقِ مَّغْتُومِ ١ خِتَمُهُ مِسْكُ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ ﴿ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمِ ﴿ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا ٱلْمُقَرِّبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْيَضَحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُواْ بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴾ وَإِذَا ٱنقَلَبُوٓ أَإِلَىٰٓ أَهۡلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ۞ وَإِذَا رَأُوۡهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّ هَنَوُلِآءِ لَضَا لُونَ ﴿ وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِ مَ حَفِظِينَ ٥

OAA



الجُرْءُ الشَّلَا ثُونَ الْمُؤْنَ الْمُؤْوِنَ الْمُرُوعِ

### إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُ مِّلَجُرُعَيْرُ مَمْنُونِ

#### ٩

بِسْ \_ مِ اللَّهِ الرَّحْمُ إِلَا لَهِ حِيدٍ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ ا فُتِلَ أَصْحَابُ ٱلْأُخَدُودِ إِلَّا لَنَارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ إِإِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ١ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ١ وَمَا نَقَـمُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُرَّلَوْيَتُوبُواْ فَلَهُ مَعَذَابُ جَهَ لَمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ جَنْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُّذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ﴿ إِنَّهُ رُهُوَيُبُدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ وَهُوَالْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ﴾ ذُواَلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴿ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ﴿ هَلَ أَتَنَكَ حَدِيثُ ٱلجُّنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبٍ ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآيِهِ مِ يَحْيُظُ ۞ بَلْ هُوَقُرْءَانٌ يَجِيدُ ۞ فِي لَوْجِ مَتَحَفُوظٍ ۞



وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْفَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ النَّارَ ٱلْكُبْرَى ﴿ ثُمُّ لَا يَمُونُ فَيَهَا وَلَا يَخِيَ ﴿ فَاللَّهُ مَن تَزَكَّى ﴿ وَذَكَرُ السَمَرَيِّهِ وَفَصَلَى ۞ فِيهَا وَلَا يَخِيَى ﴿ فَاللَّهُ مَن تَزَكَّى ۞ وَذَكَرُ السَمَرَيِّهِ وَفَصَلَى ۞ بَلَ تُؤْثِرُ وَنَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۞ إِنَّ مَلَ تُولِيَ اللَّهُ عَنِوْقَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۞ إِنَّ هَا لَا اللَّهُ عَنِوْقَ ٱللَّهُ فَيَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنِوْقَ اللَّهُ وَمُوسَى ۞ هَذَا لَفِي ٱلطَّهُ حُفِ ٱلْأُولَى ۞ صُحُفٍ إِبْرَهِ مِهُ وَمُوسَى ۞ هَذَا لَفِي ٱلطَّهُ حُفِ ٱلْأُولَى ۞ صُحُفٍ إِبْرَهِ مِهَ وَمُوسَى ۞

# سُوْرَةُ الْعُالِشَيْرِينَ

هَلْ أَتَكَ حَدِينُ ٱلْغَيْسَةِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِدٍ خَيْسِعَةٌ ﴾ عَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ ۞ تَصَلَى اَلْعَامِيةَ ۞ الشَّفَى مِنْ عَيْنِ اَنِيةٍ ۞ لَيْسَ لَكُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن صَرِيعٍ ۞ لَالْمُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ لَهُمْ طَعَامُ إِلَا مِن صَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ لَهُمْ طَعَامُ إِلَّا مِن صَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَ مِدِ نَاعِمَةٌ ۞ فِيمَا الضِيةٌ ۞ فِي جَنّةٍ عَالِيةٍ ۞ لَا تَسْمَعُ فِيهَا الْغِيدَ ۞ فِيهَا الْغِيدَ ۞ فِيهَا الْمُرُرُّ مُرَّوفُوعَةٌ ۞ وَلَمَا رَقُ مَصْفُوفَةٌ ۞ وَزَرَافِي مَبْتُونَةٌ ۞ أَفَلا يَظُرُونَ فِيهَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا أَنْ مَن خُلِقَتْ ۞ وَإِلَى الشَمَاءِ حَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى اللّهُ مَاءً حَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى اللّهُ مَا عَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى اللّهُ مَاءً عَيْفَ رُفِعَتْ ۞ وَإِلَى اللّهُ مَا عَلْمُ مُنْ مُنْ مُن صَعْفُولُهُ ۞ وَإِلَى اللّهُ مَاءً عَلَيْهِم مِعْمُ مُعْمِيعً وَإِلَى اللّهُ مَا عَلَيْهِم مِعْمُ مَعْمُ وَلَولَ السَمَاءَ عَلَيْهِم مِعْمُ مَعْمُ الْمِي اللّهُ مَا أَنْ مَا مُذَاحِي ۖ ۞ لَلْ مَن مُذَاحِي صُلْمُ مَا مُعَمْ عِلْمِ ۞ فَذَكَرُوانَ مَا أَنْتَ مُذَاحِي صُلَاحً ۞ لَيْ الْمَا مُنَاعُمُ مُنْ الْمَالِ اللّهُ مَا عَلَيْهِم مِعْمُ مَعْمُ الْمَا مُعْمَا عُلِي اللّهُ مَا مُعَمِّعُ الْمُعْمَ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ مَا مُعَلِيقِهُ مِنْ مُعْمَلِي الْمُؤْلِقُ مُنْ مُعْمُ مُعْلِي مُنْ مُنْ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمَلًا مِنْ مُنْ عَلَقُولُ مُنْ مُنْ مُعْمَلًا مَنْ مُنْ مُعْمُ مُولِلُولُ مُنْ مُنْ مُعْمُ لِلْمُ مُنْ مُعْمَلِهُ مُنْ مُعْمُولُولُ مُعْمَلُولُ مُنْ مُعْمُ الْمُعْمُ مُعْمُ مُعُلِي مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُعْمُ مُع

الجُرْءُ الثَّكَ وَأُن اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْعَحْدِ

إِلَّامَن تَوَلَّى وَكَفَرَ ﴿ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَكْبَرُ ﴾ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَي فَعَذِبُهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّل

النيورة الفجرا المنافرة الفجرا

يِنْ \_\_\_\_\_ أَللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِي \_\_\_\_

وَٱلْفَجْرِ ٥ وَلَيَالِ عَشْرِ ٥ وَٱلشَّفْعِ وَٱلْوَتْرِ ٥ وَٱلْيَلِ إِذَا يَسْرِ ١ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ١ أَلَوْ تَرَكِّيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ١ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ۞ وَتَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّحْرَبِٱلْوَادِ ﴿ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ﴾ ٱلَّذِينَ طَغَوّا فِي ٱلْبِلَادِ ١ فَأَحَثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ فَصَبَّعَلَيْهِ مِرَيُّكَ سَوْطَ عَذَابِ ١ إِنَّ رَبِّكَ لَيِٱلْمِرْصَادِ ١ فَأَمَّاٱلْإِنسَنُ إِذَامَاٱبْتَكُنهُ رَبُّهُ وَفَأَكْرَمَهُ وَيَعَمَهُ وَيَعَمَهُ وَيَقَولُ رَبِّيٓ أَكْرَمَنِ ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا أَبْتَكُنَّهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِيّ أَهَنَنِ ٥ حَكَلَّا بَلَلَّا تُكْرِمُونَ ٱلْيَتِيمَ ٥ وَلَا تَحَتَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ﴿ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاتَأَكَ لَكَ لَمَّا ﴿ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجَمًا ﴾ كَلَّمَ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّ ادَّكَا ١٥ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّاصَفَّا ١

390

بِٱلصَّبْرِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْمَرْحَمَةِ ١ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْمَيْمَنَةِ ١



















